

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





| DATE DUE |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |



| DATE DUE            |   |
|---------------------|---|
| FEB 1 0 2001        |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
| DEMCO, INC. 38-2931 | L |







عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِصُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآه عَلَيْهِمْ أَأَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا ثُمُّ بِمُؤْمِنِينَ ، ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ١٠ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسَّفَهَآء وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْرَزُنَ ١٠ أَلَكُ يَسْتَهْرِي بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَمَا رَجِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١١ صُمُّ بُكُمْ عُنيْ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ ٱلسَّمَآء فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْيُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَآء لَهُمْ مَشَوْا نِيدِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ. يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِعٍ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّعِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَتُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِّمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِعِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَآئِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٩ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّبَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَبَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ إِنِّي جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِهُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآء وَخَيْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آَدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآه هَوُلَاءَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَبَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱشْخُذُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُهَا وَلَا تَغْرَبَا هَذِهِ ٱلثَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذْوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ٣٥ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٩ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِتِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُذَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّذِي أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَأَرْفُوا بِعَهْدِى أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَٱرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَرَّلَ كَافِي بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَأْتَّقُونِ ٣٩ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٠ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْعِ رَاجِعُونَ ٣٣ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْيَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجُّزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْنَ وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٤٦ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَةِجُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاقًا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَعْمَ فَأَخْبَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَرْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ مَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْخَكَّاتُمُ ٱلْكِجُلَ مِنْ بَعْدِةِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٩ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ نَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْقَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُ وَإِذْ تُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا وَتُولُوا حِطَّةً نَقْفِرٌ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ نَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَٱنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَآدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِبَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَنُومِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ آهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآوُا بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّي ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱلنَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِم وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَرْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيةِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْنُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ ٩٢ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٩٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّعِدُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بَّاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُمْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تُؤُمُّرُونَ ١٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءَ فَاقِعْ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآء ٱللَّهُ لَهُهْتَدُونَ ٩٩ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولًا تُثِيمُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْخُرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَكُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأُتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ نَقُلْنَا آضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأَلْجِ ارَقِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَتَغَمَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَىٰ

فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٧ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَّانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلً لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْنًا لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْنًا لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٠ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أُتَّفَذَتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللّه عَهْلَاهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ فَأُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَآئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكَوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٩ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلَآهَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تْفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا رَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِفَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ أُولَآتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَتَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَنكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِهَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ٨٦ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَبًّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ تَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٨٠ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآزًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مِه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُرُّمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِبْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِبْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِثْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَثَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَتَهُمْ أَحْرَضَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّمُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ا اللهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدٍ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أُوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتْلُو ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُون ٱلنَّاسَ ٱلجَّمْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَادِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا ثُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِعْسَ مَا شَرَوْا بِيهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٧ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَمَثُرِبَةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَتُولُوا ٱنْظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَرَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْقَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا تَأْتِ بِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ نَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْغُهُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّة بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمٌ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ١٠٧ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْنُهُ وَسَعَى فِي خَرَافِهَا أُولَاثِنَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلكُنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَهَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ تُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِغَوْمِ يُوقِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَابِ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ. وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ثُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱلَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٥ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولاَثِكَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعِ فَأُولاَثِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَعْزِى نَفْشٌ عَنْ نَفْسٍ شَيًّْا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلً وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِنِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَنتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلتَّجُودِ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُق أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٢١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلنُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٣٩ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيدِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيةِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَآئِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْعُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ثُلْ بَلْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ تُولُوا آمَنًا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهَا مُمْ فِي شِقَاتِي فَسَيَكُفِيمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْفَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْفَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ أَتْحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسُّكَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآء مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا تُلْ لِلَّهِ ٱلْشُرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٧ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ١٣٨ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفَّ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَعْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٩٠ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَينَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣١ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٣٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٣٣ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمُثْجِدِ ٱلْخُرَامِ وَإِنَّهُ لَكْتَقَى مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ١٢٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوعَكُمْ شَطْرَهُ لِنَّلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خَجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَّاحْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٣٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَآذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَآشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٤٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَآ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ بِشَىْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَآتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِمٌ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَاثِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ٥٥٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَآثِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ وَّالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا عُمْ يُنْظَرُونَ ٨٥١ وَإِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥١ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْنِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلْبَعْمِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ مَآه فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلجَّعَابِ ٱلْمُتَعَمِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْض لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّغِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُنِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِبًّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بْالسُّوه وْالْغَدْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أَرَلُوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآء وَنِدَآء صُمُّ بُكُمْ عُنَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْمِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُرِنِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَعْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَكُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخُقِّ رَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانِي بَعِيدٍ ١٧١ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلَّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْفُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَدَعُوا وَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُتَّغُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء فَأَيِّبَاعْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآهَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ١٧٠ ذَلِكَ تَعْفِيكْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمٌ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَتْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٧١ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْبُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَمَنْ خَاكَ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ١٧١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَم فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

ٱلشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتِّى فَإِتِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْغَجْمِ ثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ مه وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاتِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَى وَأَثُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تْقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَجْعِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ بِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوا فَلَا عُدُّوانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١٩٠ أَلشَّهُمُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمٌ فَٱعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَأَنْفِقُوا ف سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُّوا ٱلْغَا وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلا تَخْلِفُوا

رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى مَعِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِعِ أَذًى مِنْ رَأْسِعِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَبَتَّعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى ٱلْحَ ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَعْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَّاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلَيُّ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْخَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي آلْجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَفُوا فَضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْخَرَامِ وَّاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٩٥ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاتِي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلمُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَاثِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكِجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُغِبِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَكُ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ نِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ لَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوُّكَ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْخُلُوا فِ ٱلسِّلْمِ كَانَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْكُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَتُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٠ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِكَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوَةُ ٱلكُنْيَا وَيَكْعُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ نِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْمُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْمَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ عُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢١٢ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُوْهٌ لَكُمْ ١١٣ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ قِتَالِ فِيعِ قُلْ قِتَالًا فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِعِ وَٱلْمَهْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَمُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّرُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَانِرٌ فَأُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

غُلِ ٱلْعَفْرَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِي ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٠ وَلَا تَنْكِعُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِخُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَآثِكَ يَمْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَمْعُو إِلَى ٱلْجِنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِنْفِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَجِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْحَيِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَتَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلَافُوهُ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّفُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٥ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُوُّلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمِ فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ تُوْوَه وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَالْيَوْم ٱلْآخِم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلانى مَرَّتَانِ فَإِمْسَانً بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُونَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُونَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ مَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ا ٱلنِسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ صِرَارًا لِتَعْتَكُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِع وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَاكَ أَنْ يُتِمُّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوكِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِكَةُّ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ فِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِعِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣٩ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ ا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَى وَلا تَنْسَوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٣٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٩١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّعً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٣٦ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَاقًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ آَبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَبًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بٱلطَّالِمِينَ ٢٠٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقً بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِمِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَك آل مُوسَى وَال عَرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُومِّنِينَ

٢٥٠ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٢٥٢ نَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلًا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٢٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوح ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا نَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥٥ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمْ لَا بَيْعْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَّى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِ ٱلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيٌّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآوُّهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَهْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يْحْيِي وَيْمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَى تَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِى هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمًّا فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِي ٱلْمَوْتَي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَأْتِينَك سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمً ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاتَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٠٠ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِبًّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ 'وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أُمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ لِبِرَبْرَةِ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبّْهَا وَابِلْ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآه فَأُصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَازٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُوكُمْ بِالْغَدْشَآء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٢٧٦ يُوِّتِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ نَنِعِمًّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوُّتُوهَا ٱلْفُقَرَآء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٣ لَيْسَ عَلَيْكَ هُذَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمِ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَآهُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءً مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَغَبَّطُهُ ٱلسَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْتَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأْقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ٢٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ . آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَبَّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ إِ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَرْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُبْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِعِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْكَ ٱللَّهِ وَأَتْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَوْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيكٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱرُّتْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّنِي ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مم لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيمُ ٢٨٦ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَهُ عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيمُ ٢٨٦ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَهُ كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱحْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْبَلْنَا وَلَا تَحْبِلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تَحْبِلْنَا وَلَا تَحْبِلْنَا وَلَا تَحْبِلْنَا وَلَا تُحْبِلْنَا وَلَا تَحْبُلْنَا وَلَا تَحْبُلْنَا وَلَا تَحْبُلْنَا وَلَا تَعْبُلْنَا وَلَا تَعْبُلْنَا وَلَا تُعْبِلْنَا وَلَا تَعْبُلْنَا وَلَا تَعْبُلْنَا وَالْمَانَا فَٱنْصُونَا عَلَى اللّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَابِرِينَ



## مدنية وهي مائتان آية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمَ أَلَكُ لا إِلَهَ إِلّا هُو آلْحَى ٱلْقَيُّومُ ٣ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا مَيْنَ يَكَيْدِ وَأَنْزَلَ ٱلقُرْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ٣ إِنَّ ٱلْفِرْقِلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامٍ ٩ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآء هُو ٱلَّذِي يُصَرِّرُكُمْ أَلُوكَابَ مِنْهُ آيُونِ وَلَا يَعَلَيْكِ وَأَكْرَبُونَ الْفَيْنَةِ وَٱلْإِيعَانُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَي الْعَلَى اللَّهُ وَٱلرَّاتِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فِي عُلْمُ الْفِيْنَةِ وَٱلْرَاتِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فِي عُلْمُ اللَّهُ وَٱلرَّاتِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فِي عُلْمُ اللَّهُ وَٱلرَّاتِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَعْدَلُ وَحُمَا اللهُ وَالرَّاتِهُ مِنْ اللهُ لَا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣ وَبُنَا لَا يُزِغُ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهُنِ لَيْ الْمُولُ اللّهَ لا يُعْلِفُ ٱلْمِقَابُ ٧ وَبَنَا إِلَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لا وَيْ اللهَ لِي قَلْمُ اللّهَ لا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ٨ إِنَّ ٱلْفِينَ عَنْهُمْ وَيْنَا إِنِّكَ عَنْهُمْ وَيْنَا لِلللهُ لا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ٨ إِنَّ ٱلْفِينِي كَفَرُوا لَنْ تُعْنِى عَنْهُمْ وَيْنَا إِنْكَ وَلَا لَنْ تُعْنِى عَنْهُمْ وَلَالَهُ لا يُعْلِفُ ٱلْمُؤْلِقُ ٱللهُ لا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ٨ إِنَّ الْمُقَالِقُ لَا عُلُولُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِوا اللّهُ لَا أَلْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَآئِك هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ 4 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَنُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ال قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُرَّيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِصَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَوْنَبِتُكُمْ بِعَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلْصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآئِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٦ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُتِيِينَ أَأْسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْم حَقِّي وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيعِ وَوُقِيَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُرُّتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآء وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنَّنْ تَشَآء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٩ تُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِعَيْم حِسَابٍ ٢٠ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْء إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوْء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوُّكُ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْنُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ نَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ أَللَّهُ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِبْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَآللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ٣٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاءَ كُلَّمَا نَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاءُ ٱلْحِمْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْم حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِك

دَعَا زَكَرِيَّا ۚ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاء فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِدْرَابِ ٣٠ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُنُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاتِزٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّمْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٠ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآه ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱشْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَوْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلآئِكَةُ يَا مَوْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِبَةٍ مِنْهُ ٱلْبُسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَتْ رَبِّ أَتَّى يَكُونُ لِي وَلَكْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَغْلُقُ مَا يَشَآء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِي ٱلْأَكْمَةِ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جَّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٠ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ خَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَتَّا مُسْلِمُونَ

٣٩ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٣٠ وَمَكُرُوا وَمَكُمَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٤٨ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَانِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ٣٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ • ه وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالذِّكْمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ أَخْتُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُهْتَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمٌ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمٌ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٥٠ إِنَّ هَذَا ا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَةٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥٩ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٩٠ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاهَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٣ وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ بِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٠ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِى أُنْزِل عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْعَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُرُّتِيهِ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٧٠ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَ ٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٨٠ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَرْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ رَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِآلْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٧ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِهَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٣٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّعِذُوا ٱلْمَلَآثِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأُمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ رَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولً مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوِّمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَتَّرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَتْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٦ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَعَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

٢٥٠ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَأَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥١ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَثْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَتْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٢٥٣ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِبًّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو نَضْلٍ عَلَى "الْعَالَمِينَ ٣٠٣ تِلْكَ آيَاتُ آللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِأَلْحَقِي وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* ٢٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوح ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَمَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَكُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيكُ ٥٠٥ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزْقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَّى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْكُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْكَ مِنَ ٱلْغَيِّ فَهَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَهْسَكَ بِأَلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيٌّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآرُّهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُعْيِى وَيُعِيثُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَى تَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا كُمًّا فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَحُدُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٣ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآء ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءً مِبًّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا وَابِلْ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآء فَأُصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيعِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٧٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيدِ وَّاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ حَمِيثٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِّالْغَصْشَآء وَّاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَّاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٧٦ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُرتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ نَنِعِمًّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوُّتُوهَا ٱلْفُقَرَآء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٠ لَيْسَ عَلَيْكَ عُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمِ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَكِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفُقَرَآهُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَخْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءً مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٠٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ "الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ "الشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَهْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْتَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَات وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأْقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِةِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَبَّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبْ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُبْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْدِ ا ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْدِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَتْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيكٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرهَانُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱرِّتُهِ أَمَّانَتَهُ وَلَيَتَّنِي ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٨٨ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ٢٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُقَرِّى بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ٢٨٩ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَهُ عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ٢٨٩ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلُنَا وَلَا تَحْبِلُ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآعْفُ عَنَّا وَآغْفِمْ لَنَا وَٱرْحَبْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ



مدنية وهي مائتان آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمَ أَللُهُ لا إِلَهَ إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْومُ الْحَيْلُ عَلَيْكُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَأَنْزَلُ ٱللَّهُ وَٱلْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ اللَّهُ بَيْنَ يَكَيْدِ وَآلْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ اللَّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱللَّرْضِ وَلا فِي ٱلسَّبَآء هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ عَلَيْكِ اللَّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّبَآء هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْضَابِ وَأَخْرَبُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلْذِينَ وَالْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ ، هُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَٱلْكِتَابِ مِنْهُ آلْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ الْكِينَ فِي ٱلْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمًّا ٱلْذِينَ فَي الْمُرْحِيمِ مَنْهُ آلْبَعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا فِي قُلْمِيمَا مِنْهُ وَٱلرَّاعِثُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا وَعَلَيْ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ وَآلرَّاعِثُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱلْكِتَابِ وَأُخْرَا لِكُنْ مُنْ الْبَعْفَة وَالرَّاعِثُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا وَعَلَيْكَا وَمَا يَعْدَلُونَ آمَنَّا بِعِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَتِنَا وَعَلَيْكَا وَمَا يَعْمَلُونَ آمَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَابُ بِ رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لا يَنْ لَكُونُ لَو يُعْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ، لَيْ ٱلْذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ وَيْتَا وَلَا لَنْ تُغْنِى كَفُرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ وَيَتَا لَاللَّهُ لا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ، لا إِنَّ الْقِيلِي كَالُولُ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ ٱلللّهُ لا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ، لا إِنَّ آلْفِيلُ مَالِكُ وَلَا اللّهُ لَا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ، لا إِنَّ اللّهُ لا يُعْلِفُ ٱلللّهُ لا يُعْلِقُ الللّهُ لا يُعْلِفُ ٱلللّهُ لا يُعْلِفُ ٱللللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ لَا أَلْهُ لَا أُولُوا اللّهُ لَلْ يُعْلِفُ ٱلللّهَ لا يُعْلِفُ ٱلللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ لا يُعْلِقُ الللّهُ لا يُعْلِقُ اللّهُ لِلْهُ لِلْهُ اللّهُ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَاك ١١ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِةِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١٦ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيمِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَوْنَبِنُكُمْ بِعَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتْ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِصْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْفَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآئِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَبْتُمْ فَإِنْ أَسْلَبُوا فَقَدِ ٱهْتَكَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْك ٱلْبَلَاعُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ٢٨٩ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ٢٨٩ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَلِّلُنَا وَلَا تَحْبِلُنَا وَلَا تُحْبِلُنَا وَلَا عَلَى مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَآغُفِرْ لَنَا وَٱلْحَبْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَٱنْصُونَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَابِرِينَ



مدنية وهي مائتان آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَمَ أَللَهُ لا إِلَهَ إِلّا هُو الْحَى الْقَيْومُ الْحَى الْقِلْوا مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَأَنْزَلَ النَّوْزَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ اللّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّبَآءِ هُو اللّذِى يُصَوِّرُكُمْ عِلَا اللّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّبَآءِ هُو اللّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّبَآءِ هُو اللّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي اللّهُ وَاللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ هُ هُو اللّهِ عَنْ الْمُ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ عَلَيْكَ اللّهُ وَالْعَرْبِهِمْ رَبّعُ فَيَقَانِهُ عَنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ عَلَمًا اللّذِينَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِعِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا فِي قُلُوبِهِمْ رَبّعُ فَيُعْرِفِهِمْ رَبّعُ فَيَقَبِعُونَ مَا تَشَابَعَ مِنْهُ الْتِيعَآءِ الْفِتْنَةِ وَآبْتِهَآءَ تَأُولِكِةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلَهُ وَالرّاحِهُمِ وَلَا اللّهُ وَالرّاحِهُمِ وَلَا اللّهُ وَالرّاحِهُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِعِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا لَا يُعْدَالًا بَعْدَ إِلّا أُولُوا آلْأَلْبَابِ ١ وَرَبّنَا لَا يُوعَلَى اللّهُ وَلَا أُولُوا آلْوَلَالِكِ ١ وَرَبّنَا لَا يُعْدَى إِلّا أُولُوا آلْوَلَالِكِ ١ وَرَبّنَا لا يُوعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِنْ لَكُوبُولُ اللّهُ لا يُخْلِفُ آلْمِيعَانَ ١ وَيَعْ قُلُوبُنَا إِنْكُ جَامِعُ ٱلنّالِسِ لِيَوْمِ لا رَبْنَا فِي يَعْلُولُ لَنْ اللّهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ١ إِنَّ الْمَالِي كَفُرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ وَيْنَا إِللّهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ١ إِنَّ اللّهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ١ إِنَّ اللّهُ لا يُخْلِفُ ٱللْمُوا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمُعْلَى اللّهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمُعْلَى اللّهُ لا يُخْلِفُ الْمُؤَلِقُ الْمُعْلَى عَلَيْكُ أَلُولُوا اللّهُ لا يُخْلِفُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ لا يُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَآئِكَ هُمْ وَتُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِةِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١٦ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيمِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَرْنَبِتُكُمْ بِغَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجْ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَآغْفِمْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٦ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَالِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِبِّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيم ٢٦ تُولِخُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِخُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُعْرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَتِّي وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِعَيْم حِسَابٍ ٢٠ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ نَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً رَيْحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّلْ شَيْء قَدِيرٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوْ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا رَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَرُّفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُعْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورْ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٦ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِبْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلدَّكُم كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاء كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا اللَّهِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِك

دَعًا زَكَرِيّاءً رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَآء فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُنُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاتِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا نُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآه ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱلْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُرِنَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١٩ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٣ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أُمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَتِي قَدْ جِئْنُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْفُخُ فِيدِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِيُّ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنتِبُّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرَّمَ عَلَيْكُمْ رَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَآعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٥٠ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

 وَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ عَ وَمَكُرُوا رَمَكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٤٨ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَانِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُرَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْمِ ٱلْحَكِيمِ ١٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ أَخْتَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ عَه فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءُكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ هه إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ ا سَوَآهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ شَيْئًا وَلَا يَتَّعِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِةِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٥ هَا أَنْنُمْ هَوْلَاهَ حَاجَدُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُوْمِنِينَ ٩٣ وَدَّتْ طَآتِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ٩٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِى أُنْزِل عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْعَ ٱلنَّهَارِ وَآكُفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٦ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُرتِيتُمْ أَوْ يُعَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِغً عَلِيمٌ ١٧ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآتِهًا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَرْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٣ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولًا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوِّمِنْنَّ بِعِ وَلَتَنْصُرْتَهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ نَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٦ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَعَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ تَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَاتِكَ جَزَآرُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَقَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٨٦ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُ يُنْظَرُونَ ١٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مه إنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَآئِك هُمُ ٱلضَّالُّونَ مِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو الْفَنَدَى بِعِ أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرينَ 🗱 ٨٦ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٨٧ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِلُ ا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَنِ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٩ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ا ا فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ جَ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٦ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ٩٣ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ٩٠ نُولُ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِرَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءَ وَمَا آللَّهُ بِعَافِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

جزء م

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِدِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا وَّاذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ تُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْبَتِهِ إِخْوَانًا ٩٩ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُّنُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْرَدُ وْجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْرَدَّتْ وْجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ثُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى رَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِعَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوًا بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْم حَقِّى ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآءَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَاتِئَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَهْجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ فِي

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ أَعْجَاكُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيْرةِ ٱلكَّنْيَا كَمَثَلِ رِبِي فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ تَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَا عُجِبُّونَهُمْ وَلَا يُجِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٦ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا رَإِنْ تَصْبِرُوا رَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا ا يَعْبَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَعْلِكَ تُبَرِّقُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَّاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ نَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ مُسَرِّمِينَ ١٢٢ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِعِ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآتِبِينَ ١٣٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُرْ رَحِيمْ ١٢٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَانًا مُضَاعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ١٣٩ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَتِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَّٱلْعَانِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَخْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٍ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَيَهْ عَنَى ٱلْكَافِرِينَ ١٣٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ رَلَمًا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا مُحَبَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِعِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٠١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

نَاتَاكُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلكُنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٣٣ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْمُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٣٩ سَنُلْقِي فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِنْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ١٣٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيكُ ٱلكُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيكُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَنَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَآلِلَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّمِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَفْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّي ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْء تُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا تُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لُوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَةِّفَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّهَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اها وَلَثِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ وَلَئِنْ مُثَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ه ٥٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَّتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥٩ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآء بِ عَجَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥٧ أَمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّه بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٥٩ أَوَلَمًّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا غُلْتُمْ أَنَّى هَذَا غُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَاتَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ ثُمُّ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا تُلْ فَأَدْرَرُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٩٠ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ رَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَخْتُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَحْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَةً وَٱتَّبَعُوا رضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَلَا يَحْرُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَطًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٦ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧٩ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّةِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ. سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآء سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْم حَقِّى وَنَقُولُ ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ 'قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ تَبْلِكَ جَآوًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُمِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآتِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّهَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَهَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٦ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَغُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَّاشْتَرَوْا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِكْسَ مَا يَشْتَرُونَ مِهِ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُنْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٥٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَتِّكُمْ فَآمَنَّا ١٩١ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَداتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٥ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَتْتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ١٩٥ ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَالُ ١٩٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَآئِكِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## سورة النسآء

## مُدنيَّة وهي مَاثَة وخبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يًا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآء وَآتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِعِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٢ وَآثُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا ٱلنِّسَآءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًا م وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُتُوهُمْ فِيهَا وَّاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَآبْتَلُوا ٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنَّكَاءَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ٩ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ v فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا م لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلتِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَان وَّالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٩ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُونًا ١٠ وَلْيَحْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِيمْ ذُرِّيَّةً ضِعَانًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

لِلذَّكَمِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَوَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَذْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يُورَتُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْمَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا رَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ فِسَآئِكُمْ نَآسْتَشْهِكُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِكُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٢١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَغُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَآثِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَكِيبًا ٢٦ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَمَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاثِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا "النِّسَآء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاتًا غَلِيظًا ٢٦ وَلَا تَنْكِمُوا مَا نَكُمْ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٧ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَآثِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاثِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا تَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 🏶 ٢٨ وَٱلْحُصْنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْمَ مُسَائِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِعِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٦ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمُ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتٍ عَيْمَ مُسَافِعَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَٱللَّهُ يُرِيكُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيكُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيبًا يُرِيهُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كُرِيبًا ٣٩ وَلَا تَتَمَثَّوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ نَصْلِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَوَك ٱلْوَالِدَان وَّالْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ تَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا نَصَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَغَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِين وَالْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُعْتَالًا تَخُورًا ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِةِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٦ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآء تَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ رَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا رَيُرُّتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وم تَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى عَوُلاه شَهِيكًا يَوْمَثِيدٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْهُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْعَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلتِسَآء فَلَمْ تَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ تَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٣٠ أَلَمْ تَمْ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَبِغْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْبَعْ غَيْرَ مُسْبَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٩٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا تَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُرِهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَتَّا أَفْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِّاللَّهِ فَقَدِ آفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَأَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَرُكُمْ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٦ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٠ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ٨٥ قَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ْبِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا رَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَعَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِعِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرُّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآوُكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ١٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُول لَوَجَهُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٨ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرِّجًا مِمَّا قَضَيْتَ رَيْسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٩٩ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِعِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٧٠ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَّالصِّدِيقِينَ وَّالشَّهَدَآء وَّالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَآثِكَ رَفِيقًا ١٢ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ آنْفِرُوا جَبِيعًا ١٠٠ رَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَثِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَرْرًا عَظِيمًا ٧٩ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلبِّسَآء وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَعْلُهَا وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ٧٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَان إنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَفَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرً لِمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ نَتِيلًا ١٠ أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّكَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَهَا لِهَوُّلآهَ ٱلْقَوْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّتُةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٣ رَيَهُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُول وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مه أَفَلًا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْمِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَاقًا كَثِيرًا ٥٨ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْمِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٩ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّفِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ٩٨ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ نِتَتَيْنِ زَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُريكُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآء فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَرْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُهُوهُمْ وَلَا تَتَّعِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَرْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَرَلُوكُمْ فَكُمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩٣ سَتَعِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَعُدُوهُمْ وَّٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَآئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ٩٠ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّتُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدْوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمٌ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاتَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥٠ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا لَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَفُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ نَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ نَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْمُ أُولِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَّالنِّسَآء وَّالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَاثِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّه

وَرَسُولِةِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاءٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَمٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَغُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْتُوتًا ١٠٥ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِعَآه ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَبُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُهُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَيْقِ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِكْنَآئِنِينَ خَصِيبًا وَٱسْتَعْفِم ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُجِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَآهَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ رَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِمٍ ٱللَّهَ يَجِدِ أَللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِعِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِعِ بَرِنًّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَبَّتْ

طَآتِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٥ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٥ وَمَنْ يُشَاتِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَعْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا رَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلاَصِلَّتَهُمْ وَلاَمُرِّتَهُمْ وَلاَمُرَّتَّهُمْ فَلَيُبَتِّكِنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلاَمُرَتَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّعِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِمَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَآئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَىٰ مِنَ ٱللَّهِ تِيلًا ١٢٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَا يُجْزَ بِعِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤِّمِنٌ فَأُولَآثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِئَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَّاتَّغَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُعِيطًا ١٣٩ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء تُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُرْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِعُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٢٧ وَإِن آَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُخَّا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشَّحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا مَيْنَ ٱلنِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُنَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ ا بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ نَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَاب ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُمْ بِٱللَّهِ وَمَلآثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَانِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَانِرِينَ أُولِيَآءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعُونْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٠١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا تَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآوُّنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩٣ مُكَبْخُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلَآءَ وَلَا إِلَى هَوُّلآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٦٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَآئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٦ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ١٠٥ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْمَ بِالسَّوْم مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٩٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيكُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُمُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّعِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآئِكَ مُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَآئِكَ سَوْكَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٢ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱلَّخَذُوا ٱلْبِحْلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء ٩

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاتِهِمْ وَتُكْلَنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا ١٥٠ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ رَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ رَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْم حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٥٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا تَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا تَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٧ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِعِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ا ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيبِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْثُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَاثِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْبَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيبًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا فَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفْرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٩ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بَّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَكْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَآثِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِمْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٢ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِذُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُوْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْدِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ ، يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَآء فَلِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُثْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ

## 

## مدنية وهى مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْخَوَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ وَلَا ٱلْقَلَاثِينَ وَلَا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْخَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا ٣ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَدْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُخْفِيقَةُ وَٱلْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُيحٍ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقًى أَلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَعْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ هِ أَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ بِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱصْطُرَّ فِي عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلًّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُرَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِبًا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلًّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلًّا لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَائِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْتَكُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 9 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَآطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَم أَوْ جَآءً أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ تَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَّٱذْكُرُوا نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَتَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَيِمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ نَكَفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْهُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُهُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَقِرَنَّ عَنْكُمْ سَيّآتِكُمْ رَكُنْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩ قَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاتَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَآعْفُ عَنْهُمْ وَآصْغَجْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِعِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللَّهُ

بِهَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِبًّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِعِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُعْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَبْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ آبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُولُ وَٱلنَّصَارَى نَعْنُ أَبْنَآءُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّآوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرْ مِبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٢ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيمٍ وَلَا نَذِيمِ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوُّتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ يَا قَرْمِ ٱلْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنْ تَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا نِيهَا نَانْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَآفُرُق بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠٠

زَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آبْنَى آدَمَ بِٱلْحَقِ إِذْ تَرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يْتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَمِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ بَسَطتً إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْجَابِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَا الطَّالِمِينَ ٣٣ نَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا رَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ تَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآءَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَعُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا رَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِعِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا رَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٤٣ رَّٱلسَّارِيُ رَّٱلسَّارِقَةُ نَٱتْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلِمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَاللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وم يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِ ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٤٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَآوُكَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٧٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاثِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هٰدًى وَنُورٌ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وْٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرْرِجَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآثِكَ هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَذَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِخْيِيلَ نِيدِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْبِنًا عَلَيْدِ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِبَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ ا أَهْوَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٥٣ وَلَوْ

هَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَبِعُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنتَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ٩٠ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْرَآءُهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَآعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ هُ أَنَّكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٥٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَّٱلنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٥٠ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِةِ قَيْصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَادِمِينَ ٨٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْك يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُعِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَافِرينَ يُجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَانُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَّالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ ٩٣ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُرًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْولَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْولَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أُنَبِّثُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخُنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاكِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَصَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٦ وَإِذَا جَآوُّكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِّٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِعِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّخْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلتَّحْتَ لَبِمْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِكُمِّرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَكَقَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَانِرِينَ ٧٦ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْه حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِثُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ زَعَبِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِكَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولً بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَريقًا كَذَّبُوا وَقَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١٥ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَعُّ فَعَبُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَبُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٦ لَقَدْ

عَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُوا لهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ أُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَتِّي يُوُّنَكُونَ ٨٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحَقِي وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْرَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُم نَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا تَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْهُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ رَفِي ٱلْعَذَابِ ثُمْ خَالِدُونَ ٩٨ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٨ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وَّالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَتْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 🐞 ٨٩ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِبًّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٧ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْبَعُ أَنْ يُهْضِلَنَا رَبَّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

جزء ٧

وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْحِيمِ ٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٩٠ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُهُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَعْرِيمُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوتِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ نَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاعُ ٱلْمُبِينُ ٩٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ نِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ تَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا فَجَزَآء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِعِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَعَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْمَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَاثِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 41 مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَدِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَآتِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُوَلَوْ كَانَ آبَارُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادُةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْرَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ ثَمَنًا وَلُوْ كَانَ ذَا ثُوْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَيِنَ ٱلْآثِمِينَ ١٠٩ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَعَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَغُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَعَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي نَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي رَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ نَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِتِينَ أَنْ آمِنُوا مِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٢ إِذْ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِنَ ٱلسَّمَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ غُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١١٦ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِنَ ٱلسَّبَآء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَرَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ نَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِتِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَغُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّى إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ فَقَدْ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَبَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيذٌ ١١٨ إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لا اللهُ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِهْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٥٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيهِنَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



مكّية وهي مائة وخبس وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ تَضَى أَجَلًا وَأَجَلَّ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلأَّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ م وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَبَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أَلَمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيّْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَللَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيٌّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٦ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٦ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِلْإِ فَقَدْ رَحِبَهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضْرَّ نَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا عُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِعَيْمٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ ُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ۗ ١٩ قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِعِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَا وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرَّى مِبًّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٦ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآرُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ ُ نِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٠ أُنْظُرٌ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآرُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٦ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٧ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٩ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخَقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْخَيَواةُ ٱلكَّنْيَا إِلَّا لَعِبْ وَلَهُوْ وَلَلكَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ٣٣ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٥ وَإِنْ كَانَ كَبُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٦ إِنَّهَا يَسْتَعِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَعْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ام بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اع وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَّالضَّرَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِنْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ آلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا فَمْ مُبْلِسُونَ هُ عَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِعِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٨ وَمَا

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا أَمْ يَخْزَنُونَ ٢٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وه قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَاتِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اه وَأَنْذِرْ بِعِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُعْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلَّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٥ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلَاهِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ م وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوَّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْخَقّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٠ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَهْجِلُونَ بِعِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي رَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٥ وَعِنْدَهُ مَفَاتِخُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْةِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبادِةِ رَيْرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا

يُفَرِّطُونَ ١٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمُ ٱلْحَقِي أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ٩٣ قُلْ مَنْ يُخَيِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَخْبَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣ قُلِ ٱللَّهُ يُخَيِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٩٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٩٦ وَكَذَّبَ بِعِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقّ غُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَمُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِعِ أَنْ تُبْسَلَ أَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ ا أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٧٠ قُلْ أَنَكْهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُوَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَاْلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَعْجَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاك وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ «v وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٩ فَلَبًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبّى

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٧ فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَتِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئً مِمَّا تُشْرِكُونَ ٧٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَانُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُونَ ١٨ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَغَافُونَ أَتَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِعِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٠ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَآتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ ٨٨ وَتِلْكَ خَجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى تَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ م وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ فُرَيَّتِهِ دَاوُهَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ خَبْرى ٱلْمُعْسِنِينَ هُ وَزَكِرِيَّآءَ وَيَعْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٩٩ وَإِسْمَعِيلُ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٨٧ وَمِنْ آكِآيَهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا عَوُّلَاهَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٩١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِى جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُعْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْثُمْ وَلَا آبَآرُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمّ

ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٦ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّئَى ٱلَّذِي بَبْنَ يَكَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِطُونَ ٣٠ وَمَنْ أَظْلُمْ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِنَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْء وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُوَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّل مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَتَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ٩٩ فَالِقَى ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكِّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاتًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٧٠ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٩٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَبُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعْ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أُنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِةِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْمٍ عِلْمٍ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَنْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَا أُرحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسْبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْم عِلْمٍ كَذَٰلِك رَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَنْقَلِّبُ أَفْتِكَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِعِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَكَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآثِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١٦ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِيِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلِتَصْفَى إِلَيْهِ أَفْتِكَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا ثُمْ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَعِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَتَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَقِ نَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٥ وَتَبَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَمَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أُمُّ إِلَّا يَغْرُضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبَّا ذُكِرَ ٱسْمُ

جزء ۸

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِمْ بِعَيْمٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١١٠ وَذَرُوا ظَاهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْعُزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٢١ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَم آسْمُ آللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقًى وَإِنَّ آلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٣ أُوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَانِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِمَ مُعْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوِّمِنَ حَتَّى نُوّْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٥٥ فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ رَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآء كَذَلِك إِ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤِّمِنُونَ ١٣٩ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلَّخِنِّ قَدِ ٱسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ رَبَلَعْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ نِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٩ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلْ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانِرِينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٣٢ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأّ يُذْعِبْكُمْ وَيَسْتَغْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ تَوْمِ آخَرِينَ ٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ١٣٥ قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرُّثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآثِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ ُ لِكَثِيمٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ جِيْرٌ لَا يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء بِرَعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا اللَّهِ عَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٣١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ تَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِعَيْمِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَتَهُمْ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٣١ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْمَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّه وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ آلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ نَبِّثُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا

ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْدِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِعَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٩١ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى تُعَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَهُ ۚ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَعًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمْ خِنْزِيمٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِعِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْقَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُرِمَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَرِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٣٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُوَدُّ بَأَسُهُ عَنِي ٱلْقَوْمِ ٱلْمُغْرِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَارُنَّا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجُنَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُتُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُوْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْنُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِةِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاهَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥١ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا ُ إِنَّمَا أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَانِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوٓ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ا ١٥٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱلْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْخُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّثَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ قُلْ إِنّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَعَدْيَاي وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوُّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٠ غُلْ أَغَيْمَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاتِكَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

## سورة الاعراف

\$\pi\$ \$\pi\$

ا ٱلمَصَ كِتَابُ أُنْرِل إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِعِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَآء قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأَسْنَا بَيَاتًا أَوْ ثُمْ قَائِلُونَ مَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأُسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِيبِنَ ه فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٩ فَلَنَقْصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآتِبِينَ ٧ وَٱلْوَرْنُ يَوْمَئِذِ ٱلْحَقُّ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَانِينُهُ فَأُولَآثِكَ هُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٨ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَارِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ تُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَكُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَهْجُكَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١١ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّمَ نِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأَتَّعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ رَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٠ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْرُمًا مَدْخُورًا لَهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

لَهُمَا مَا رُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَتَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِينَ ١٦ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَّمَّا ذَاقَا ٱلثَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَتِي ٱلْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَتَّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِانَ لَكُمَا عَكُوٌّ مُبِينٌ ٣٦ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَخْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٥ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ٣٠ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَرَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَّا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا رَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَهْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّعَدُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَهْجِدٍ وَكُلُوا وْآشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُبِّ

أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمْ يَعْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ نِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ نَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَكْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا رَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانِرِينَ ٣٦ قَالَ ٱنْخُلُوا فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَوُّلَاهُ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآء وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ خَبْرِي ٱلْمُعْرِمِينَ ٣٩ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَآثِك أَعْجَابُ ٱلْجَنَّةِ أَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَتِنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوِّذِنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا جَبابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُوفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَهْكَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٣٩ وَنَادَى أَفْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٢٥ أَهَوُلَآه ٱلَّذِينَ أَتْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُم ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَنْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ١٩ وَنَادَى أَعْجَابُ ٱلنَّارِ أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَانِرِينَ ٤٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْمَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّعِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُتَحَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْمُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۖ ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْقًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ه وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاءَ بُشِّرًا بَيْنَ يَكَىٰ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك غُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٩ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِدْنِ رَبِّهِ وَّأَلَّذِي خَبْثَ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ vo لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِلِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٨٥ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِةِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِ مُبِين ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنْعَمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٢ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٣٣ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٠ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا ُ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِنِّي رَسُولً مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٦ أُبَلِّعُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحْ أَمِينٌ ٧٠ أَوَعِجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَسْطَةً فَٱذْكُرُوا آلآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُكَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُتًا فَأْتِنَا بِمَا تَعِمُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآهِ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٧٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَّالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منَّا وَقَطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُومِنِينَ ٧ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوهَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِنُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْعِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَٱذْكُرُوا آلَاءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٣ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ آسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٤٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِأَلَّذِى آمَنْتُمْ بِعِ كَانِرُونَ ٥٠ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْمٍ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِمُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٩ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا نُحِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْرَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٨٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَخْيَنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٨٦ رَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلْجُورِمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ وَلَا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِرَجًا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥٨ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِعِ وَطَآئِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَآصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِمِينَ ٨٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِةِ لَخُورِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْبُ وَٱللَّذِينَ اللهُ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَالَى اللهُ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَالَى اللهُ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَلَيْبُ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ وَاللَّهِ عَلَيْبُ عَلْمُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْبُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْبُ عَلِيلًا عَلَيْلًا عَلَيْنَ عَلَيْلًا عَلَيْلِهِ عَلَيْلًا عَلَيْلِي عَلَيْلِمِ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلِكُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلِمَ عَلَيْلِمِ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلِكُ عَلَيْلًا عَلْمِ عَلَيْلًا عَلَيْلِمِ عَلَيْلًا عَلَيْلِعِلًا عَلَيْلِمِ عَلِيْلًا عَلَيْلًا عَل آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٨ قد ٱنْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْخَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨ وَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِعِ لَثِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء ٩

٨٨ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمِ كَانِرِينَ ١٦ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٣ ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْثَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ وَلُو أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآثِمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا نُحْمًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٧٠ أَفَأُمِنُوا مَكْمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَغْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآء أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ ُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 10 تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِك يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِدٍ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا نِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولًا مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآثِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ حِثْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآثِنِ حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء آلتَّكَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُتَّا نَحْنُ ٱلْفَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ لَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوْا تَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوُا بِعِمْ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَتُّى وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأُلْقِى ٱلتَّحَرَّةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُطْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَنْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَّكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ نِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُهْمًا تَأْتِنَا بِيهِ مِنْ آيَةٍ لِتَنْجُمَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُهَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَايِلِينَ ١٣٣ وَأُورَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَعْرَ فَأَتَوا عَلَى قَرْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَوْلاً مُتَبَّرٌ مَا ثُمْ نِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وَإِذْ أَجْيَنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَادً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْمٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّدٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عَرُونَ آخْلُفْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِحْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣٩ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِكْبَبَلِ جَعَلَهُ دَمًّا وَخَمَّ مُوسَى صَعِقًا ١٣٠ فَلَبًّا أَفَاتَى قَالَ سُبْحَاتَكَ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي نَعُمُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٤٢ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُمْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٣٣ سَأَصْرُفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْفِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ رَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤُمِنُوا بِهَا رَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا رَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ إِنَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ١٠٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَمًّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِةِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثُسَمًا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إليهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِمْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِك وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّخِدُوا ٱلْعِبْلَ سَيَنَالُهُمْ عَضَبُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيَّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ رَلَمًّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفِي نُحْعَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٠ وَٱخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا فَلَمَّا أُخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتُ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا نَعَلَ ٱلسُّفَهَآء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا نِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآء وَتَهْدِي مَنْ تَشَآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ١٥٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِعِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَّالَّذِينَ أَمُّ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجِهُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكَمِ وَلِحِلَّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَلِحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُ أُرِلآئِكَ ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلنَّافِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحُقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاءُ قَوْمُهُ أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجُمَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجُّدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِثَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْمَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَة ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا رَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوم وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَرْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَء ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمًّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ عَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُعْفَمُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَارُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَمْ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْقَارِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَخْبِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَرْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآء مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَاثِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أُولَاثِكَ هُمْ ٱلْغَافِلُونَ ١٧٩ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْبَآءَ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْعِدُونَ فِي أَسْمَآثِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِبَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٢ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٦ أَوَالِمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُعَلِّيهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا مَعْتَعٌ ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْمِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسَّوْءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاء فِيمًا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيًّْا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذْ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْرَ وَأَمُمْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 199 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

્*ૈ*ં ફેંફિંહ~ -

اللّذِينَ التّقوّل إِذَا مَسّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ الشّيْطَانِ تَذَكّرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ اللّهَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اللّهَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَالُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنّمَا أَتّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَوْمِ يُومِّنُونَ ١٠٣ وَإِذَا قُرِى اللّهُوْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَبّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٠٣ وَإِذَا قُرِى اللّهُوْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعُلَمْ نُوحَمُونَ ١٠٠ وَالْأَصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْقَافِلِينَ ١٠٠ إِنّ الّذِينَ الْفَافِلِينَ ١٠٠ إِنّ الّذِينَ الْفَافِلِينَ ١٠٠ إِنّ الّذِينَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبّعُونَهُ وَلَهُ يَا لِمُكُونَ

## سورة الانفال

مدنيَّة وهي ست وسبعون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

~0,6°

أَتِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَثِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ا إِذْ يُقَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِعِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى تُلُونِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَقْدَامَ ١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ نَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي في تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا فَرْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٦ ذَلِكُمْ فَكُوتُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَكَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا نَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِهِ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَعَيِّرًا إِلَى نِثَةٍ فَقَدْ بَآء بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآء حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُعْنِيَ عَنْكُمْ فِتَتْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُوَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٣٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْمِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٥ وَٱتَّقُوا فِتْنَعَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في ٱلْأَرْضِ

تَخَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَتَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِنْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا رَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَنْكُر بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لُوْ نَشَآءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُرَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ ٱثَّتِنَا بِعَذَابِ أَلِيم ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَدِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْكَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ فُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ رَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَرَّلِينَ ٢٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ وَإِنْ تَوَلَّوْا نَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ ٣٠ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِبْتُمْ مِنْ شَيْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى جزء ٠٠ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْرَى وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا جم لِبَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٦ وَإِذْ يُرِيكُمُوعُمْ إِذ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا رَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَعُّ فَٱثْبُتُوا وَآذْكُورُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِهُونَ ١٠٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٤٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٠ وَإِنْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفٌ غَمَّ هَوُّلآ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱللَّهِ عَزِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُونُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ مِه كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ا وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

ظَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَمَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْكَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٨ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٩ فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ٩٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ٩١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُكْجِزُونَ ١٢ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلِلَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ۚ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٣ وَإِنْ جَنْكُوا لِلسَّلْمِ فَآجْنَعُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَك ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّكُكَ بِنَصْرِهِ وَبَّالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ تُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَّتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَّعِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيكُونَ عَرَضَ ٱلكُنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيكُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

آللَّة مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَآء بَعْضٍ وَآلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْضِ إلَّا عَلَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْضِ إلَّا تَعْمَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَادِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً وَسَرُوا أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً وَسَرُوا أُولَانَ كَبِيمٌ فِي كَتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِ مِنْ مَعْدُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْمُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعْكُمْ فَأُولَاثِكَ مُ أُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولًى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكِلِ مَنْ مَعْمُ عَلِيمٌ مَالِوا ٱللَّذَرُكَامِ اللَّهُ مِنْ مُ عَلِيمٌ

## سورة التوبة ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

مدنية وهى مائة وثلثون آية

ا بَرَآءً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْبُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَآعْلَمُوا أَنّكُمْ غَيْمُ مُعْجِزِى ٱللّهِ وَأَنَّ ٱللّهَ مُعْزِى ٱللّهِ وَأَنَّ ٱللّهَ مَعْزِى ٱللّهِ وَأَنَّ ٱللّهَ بَرِئً مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنّاسِ يَوْمَ ٱلْحٍ ٱلْأَكْبَمِ أَنَّ ٱللّهَ بَرِئً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنّكُمْ غَيْمُ أَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُعْرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلّا ٱلّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ هَ فَإِذَا ٱنْسَلَمْ ٱلْأَشْهُمُ ٱلْخُرُمُ فَاتُعُولُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَآقُعُدُوا لَهُمْ كُلًّ فَأَتْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَآقُعُدُوا لَهُمْ كُلّ

مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٤ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْبَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِّدِ ٱلْخَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ فِأَنْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِغُونَ 1 إِشْتَرَوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ال قَإِنْ تَابُوا وَأَتَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٦ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَئِبَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَرُّكُمْ أَرَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِكَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار فُمْ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَعْجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠ أُلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَآئِرُونَ ١١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِصْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآء إِنِ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ مُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآوُكُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ رَيَوْمَ خُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٢٦ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِةِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ٢٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَهْجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّى مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِمِ ٱبِّنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمٍمْ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْتَكُونَ ٣١ إِنَّعَكُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ إِنَّ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِ نَار جَهَنَّمَ نَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَهُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِ كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِينُي زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْمِ يَضِلُّ بِعِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْء أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱلْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِالْخَيَرةِ ٱلكُنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ نَمَا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٦ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْفُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَة وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَّهُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَانِبِينَ مَ لَا يَسْتَأْنِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٥٠ إِنَّمَا ا يَسْتَأُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ تُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٤٩ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ نَثَبَّطَهُمْ رَقِيلَ ٱتْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٣٠ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٤٨ لَقَدِ ٱبْتَقَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ٩٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱثُّكَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُ عِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ • ه إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ رَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ مِه وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِةِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ه فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْرَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٠ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَتُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَكْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْدِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ٨٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَحْعَطُونَ

٥٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآه وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْمٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْى ٱلْعَظِيمُ ١٥ يَحْكُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّثُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِرُا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ٩٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَعُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبْاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزُونَ ٩٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِقَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَانِقِينَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٦ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَانِقِينَ وَٱلْمُنَانِقَاتِ وَّٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً · كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَمَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَأَسْتَمْتَعُوا بِعَلَاقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِعَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَفْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٢ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَآء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَآثِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ ٣٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَمُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَعْدَاهُم ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَدِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ٢٩ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَى وَلَنَكُونَى مِنَ ٱلصَّالِينَ ٧٧ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرضُونَ ٧٨ فَأَغْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي تُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ٧٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَخَبْوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٨٠ أَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَ يَخْدُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِمْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِمْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآللَّهِ وَرَسُولِةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٨٢ فَرِعَ ٱلْحُفَلَّهُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ رَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ رَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ١٣ فَلْيَغْتَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٠ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآتِفَةٍ مِنْهُمْ فَآسْتَأُنَنُوكَ لِكُنُورِجٍ فَقُلْ لَنْ تَغْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعُدُوا مَعَ

ٱلْخَالِفِينَ ٥٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِةِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٦ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَنُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٨٧ رَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٩ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَآءِ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآء وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْخُسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْبِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِهُ مَا أَحْبِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفْفُ مِنَ ٱلدُّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأُذِنونك رَهُمْ أَغْنِيَا ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٥٠ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ سَيَعْلِفُونَ بِّاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٠ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ أَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا رَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ١١

حَكِيمٌ ٩٩ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآئِمَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْم وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ تُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا تُرْبَعُّ لَهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّابِغُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ رَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدً لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠١ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ خَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠ خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ مِن أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبُعَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٩ وَثُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَعُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَدِّنُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينَ ٱتَّعَدُوا مَشْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيعًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَفْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٩ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَهِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ١١٠ أَنْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُبٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي تُلُوبِهِمْ إلَّا

أَنْ تَقَطَّعَ غُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْبُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُوْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْنُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآيُّبُونَ ٱلْعَابِكُونَ ٱلْخَامِكُونَ ٱلسَّآئِكُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِكُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَّالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَضْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِكَةٍ وَعَكَمًا إِيَّاهُ فَلَبًّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَكُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ١١٩ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١١٨ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ تُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَزُّكْ رَحِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْمَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ "الصَّادِقِينَ ١١١ مَا كَانَ لِأَهْلِ "الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ



علية السلام مكية وهي مائة وتسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْم تِلْك آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ٢ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَرْحَيْنَا إِلَى رَجْلِ
مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ
قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ
قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِنْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ه هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحُقِي يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْخُيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَٱطْمَأَتُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ أَمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ٨ أُولَآئِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ نِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَلَوْ يُجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِجْهَالَهُمْ بِٱلْخَيْمِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٣٠ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضَّرّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْفُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٩ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآه نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قُلْ لَوْ شَآءً ٱللَّهُ مَا تَلَوْنُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ نَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ غُمْرًا مِنْ تَبْلِعِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِخِ ٱلْمُعْرِمُونَ ١٩ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَرُّلَاهَ شُفَعَآرُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ تُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٦ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ نَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَبْكُرُونَ ٣٦ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَعْمِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِهِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِبُّ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَثِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحَيْرةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّهَا مَثَلُ ٱلْخُيَرةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاَخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُنَهَا وَٱرَّبَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأَنْ لَمْ تَعْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢٩ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآء سَيِّئَةٍ بِبِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِمًا أُولَاثِكَ أَحْكَابُ آلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ وَيَوْمَ فَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَازُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَازُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَافِلِينَ ٣١ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمْ ٱلْخَقِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُعْرِجُ ٱلْخَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُعْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُرُّفَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٣٩ أَنْهَنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحْقُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُوْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَغْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِةٍ وَآدْعُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْرِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِعِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٦ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِتُونَ مِمَّا أَعْمَل وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ جُم وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ • ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

٢٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ٨٠ وَلِكُلِّ أُمُّعْ رَسُولٌ فَإِذَا جَآء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٩٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ قُلْ لَا ِّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا رَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَكِيلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَتَعَ آمَنْتُمْ بِدِ ٱلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكْجِلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ نُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مَه رَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي رَرِّتِي ا إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ هُ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ لْأَفْتَدَتْ بِعِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَبًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَتُضِي بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٩٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٠ هُوَ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُكَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قُلْ بِفَصْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ تَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ثُلَّ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَعْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيعِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ رَلَا فِي ٱلسَّبَآء وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِك وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ١٣ أَلَا إِنَّ أُولِياآء ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٩٠ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ٩٦ وَلَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِى وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَذَا سُبْعَانَهُ هُوَ ٱلْقَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ١٢ وَٱثَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُمَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ٣٣ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَتَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاثِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِةِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاَّوُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَهَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَكَّبُوا بِيد مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى نِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَالسَّتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِعْرٌ مُبِينٌ ٧٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَبًّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٩ قَالُوا أَجِثْنَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْن ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَاحِمٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَآء ٱلسَّكَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا. أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَبًّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِثْتُمْ بِدِ ٱلجِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرةَ ٱلْحُجْرِمُونَ ١٨ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِةِ عَلَى خَوْدٍ مِنْ فِرْعَوْنَ رَمَلَيْهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْفِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ مه وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ م نَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٨٩ وَكَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٨٧ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيدِ أَنْ تَبَرُّ القَوْمِكُمَا بِمِعْمَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْبِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَلَا يُرُّمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٠ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا ا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْبَعْمَ فَأَثْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَثَى قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١١ أَلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ رَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ نُخَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ٣٠ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مُبَوّاً صِدْقِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ١٠ فَإِنْ كُنْتَ فِ شَكِّ مِبًّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَرُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتِرِينَ ٥٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ نَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٠ فَلَوْلَا كَانَتْ تَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخُرْيِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلكُنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ 49 وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِنِّنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِى ٱلْآيَاتُ وَٱللَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَمَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضْمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِةِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٩ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِينَ



## مكَيَة وهى مائة وثلث وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلَم كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ مُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ٢ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ إِلَا ٱللَّهَ إِنَّنِى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٣ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَيْتُكُمْ مَتَاعًا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيمٍ ع إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ فَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ فَيْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو مَلَى كُلِّ شَيْهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو مَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو مَلَى كُلِّ شَيْهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو مَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو مَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو مَلَى كُلِّ شَيْهُ اللَّهُ مَا يُسْرَونَ مُمَا يُعْلِئُونَ لَا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِئُونَ لَا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلسَّعُولُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ لَا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱللَّهُ مَا يُسْتَعْفُوا مِنْهُ عَلِيمٌ فِي اللَّهِ لِي اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيمٌ مِنَا لَيْعُلِمُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيمٌ فِي اللَّهِ مَا يُعْلِمُ وَلَا عَلَي اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ

جزء ١٢

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ 11 أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ أُفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَآئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِئِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ قَوُّلَآهُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآء يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَاقِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٣ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٢٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَآثِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ثُمْ نِيهَا خَالِهُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينً ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ نَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّى وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ نَعْتِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْكُرِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وَيَا قَرْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاتُوا رَبِّهِمْ وَلَكِتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٣ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَتُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَتُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٣٣ قَالُوا يَا نُوخُ قَدْ جَادَلْتَهَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٦ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيكُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْعِ تُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ نَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُجْرِمُونَ ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَثِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٦ وَآصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَثُونَ ٢٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْدِ مَلَأً مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا فَشْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيدِ عَذَابٌ يُعْزِيدِ رَكِيلٌ عَلَيْدِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٣ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱقْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ٤٠ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوخٌ آَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ هُ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي مِنَ ٱلْمَآهَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ۴٩ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَا سَمَآءَ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءَ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ

نَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْخَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْخَاكِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٤٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَعْفِمْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّم مِبَّنْ مَعَكَ وَأُمَمْ سَنُبَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَرْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِى أَفَلَا تَعْقِلُونَ مِه وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا هه وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ٩٥ قَالُوا يَا هُوهُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ٱلْهَتِنَا عَنْ تَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٧٥ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ آللَّهَ وَآشُهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٥ مِنْ دُونِدِ نَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ٩٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي رَرِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٩٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْ حَفِيظٌ ١١ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيطٍ ١٢ وَتِلْكَ عَاذٌ جَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ٣٣ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلكُنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا نُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ٩٠ وَإِلَى ثَمُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَتِى قَرِيبٌ مُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُكَ مَا يَعْبُكُ آبَآؤُتَا وَإِنَّنَا لَفِي شَدٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيكُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيمِ ١٧ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوْه فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ تَرِيبٌ ٨٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١٩ فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنَا لَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَثِدِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَرِقُ ٱلْعَزِيزُ ٧٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِبِينَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُوهَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمْودَ ١٣ وَلقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَآء بِعِيْلٍ حَنِيذٍ ٣٠ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ve وَٱمْرَأَتُهُ تَآئِمَةٌ نَعَجِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِشْحَقَ وَمِنْ وَرَآه إِشْحَقَ يَعْفُوبَ ve قَالَتْ يَا رَيْلَتَى أَأَلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عَجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَغْجَبِينَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْغُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءً أَمْمُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْمُ مَرْدُودٍ ٧٦ وَلَمَّا جَآءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيِّ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٨٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلآه بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَمُ لَكُمْ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيكً

١٨ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّى وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٢ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِكَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ ٨٠ فَلَمًّا جَآءً أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا جَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مَه وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُهُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْبِكْيَالَ وَٱلْبِيرَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِغَيْمٍ وَإِنِّي أَخَانُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٩ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ رَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٩٨ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآرُتَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَفِيبُ ١١ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِم وَمَا تَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ١٦ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْدِ إِنَّ رَتِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٣ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِبًّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَحَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ١٠ قَالَ يَا تَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَآتَّخَذتُهُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ٥٠ وَيَا تَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُمَ كَاذَبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٥ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٩٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ٩٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَا تَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠١ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ اللَّهِ مَنْ شَيْ اللَّهِ مَا رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْمَ تَتْبِيبٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُونٌ ١٠٩ وَمَا نُوِّخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ١٠٧ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَبِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَهُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ رَشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَّٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ عَطَآء غَيْرَ عَجْدُودٍ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِبًّا يَعْبُدُ هَوُّلآ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُكُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَثَّرِهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ١١٢ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَبًّا لَيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ فَالسَّتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَوْا إِنَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٩ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَفَي ٱلنَّهَار

وَزُلْفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّآتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ اللهُ وَاصْبِمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٨ فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِبَّنْ ٱلْجُيْنَا مِنْهُمْ وَأَقْبَعَ ٱلْفِينَ طَلَمُوا مَا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ١١٩ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ وَأَقْبَعَ ٱلْقُرَى بِطُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١١٠ وَلَوْ شَآء رَبَّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَتِكَ وَلَا يَوْلُكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةً رَتِكَ لَا فَلْمُ مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَتِكَ لَا لَمُنْ مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَتِكَ لَا لَكُونَ وَهِنَالِي عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَامُ وَلَا يَكُلُونَ وَهُواكَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْخُتَّى وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلسَّورُونِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَلَا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَٱلنَّافِ وَالْمَعُونُ وَالَالِي وَالْمُونِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ فَآعَبُدُهُ وَلَولَكُ وَتَوْمَ وَإِلَيْهِ يُوجُعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَلَا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَٱلنَّكُومُ لَلْلُهُ مَا مُنْ وَلَالًا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَآئِكُ بُعُانِي عَبْلُولَ وَلَاللَّهِ يُومُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالْمُعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلللّهُ مِنَ وَلَا عَلَى مَكَانِكُمْ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَاللَّهُ فَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَولَا عَلَيْكُونَ وَلَولَكُونَ وَمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَولَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُولُ فَلَا مُنْ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَى مَا رَبُكَ فَعَاعِلُوا عَلَى عَلَيْكُونَ وَمُواكِلًا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَى مَا مُلْكُول



## عليه السلام مُكُنَّةً وهَى مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ آلتَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ يَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصِى بِمَا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْقَانِلِينَ عَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ه قَالَ يَا بُنَى لَا تَقْصُصْ رُرِياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذُو مُبِينٌ وَرُياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذُو مُبِينٌ

٩ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِنْ عَلَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآئِلِينَ ١٨ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَعْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ا أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَرِ الطُرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَنْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاهِحُونَ ١٦ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْيِدِ وَخَنْ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ٥١ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِعِ وَأَجْمَعُوا إِنَّ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأُوْجَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ١٦ وَجَآوُا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ أُ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ إِنَّمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا / وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوُا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٩ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْمَ لِآمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّحِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ نِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْهَا وَكَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٣ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

عَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَلَقَدُ عَبَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوء وَٱلْغُشَآءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُغْلَصِينَ ٢٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُم وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَنْ يُشْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ ثُدَّ مِنْ تُنُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَادِبِينَ ٢٧ وَإِنْ كَانَ تَمِيضُهُ ثُدَّ مِنْ دُبُمٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى تَبِيصَهُ ثُدُّ مِنْ دُبُمٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَٱسْتَعْفِرِي لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٢٩ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ، آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ إِقَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣١ فَلَمَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٦ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ آلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُهْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلبِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَكْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٠ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ هَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَاتِ لَيَهُ مُنْتَهُ حَتَّى حِينِ ٣٩ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلجِّهْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالُ ٱلْآخَمُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَبِّثْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٧ قَالَ لَا يَأْتِيكُهَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ تَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

مِلَّةَ تَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآءى إِبْرَهِيمَ رَا شِحَقَ رَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبِي ٱلجِّهْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّوُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ يَا صَاحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَمُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْ رَأْسِهِ تُضِي ٱلْأَمْمُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلبِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ( ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاكٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْمٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُوِّيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوِّيَا تَعْبُرُونَ ٦٠ قَالُوا أَصْفَاكُ أَحْلامٍ وَمَا نَعْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱقْكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُصْمٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَتِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِبَّا تَأْكُلُونَ ٨٠ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاذْ يَأْكُلْنَ مَا تَكَمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُخْصِنُونَ ١٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ نِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ أَ ٱثْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اه قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ تُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٓء قَالَتِ

جزء ١١٣

ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اه ذَلِك ليَعْلَمَ أَتِي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْعَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْكَ ٱلْخَاتِئِينَ ٣٥ وَمَا أَبَرِّي نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسُّوء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ أَمْهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّنُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَبًّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خُزَآئِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٩٥ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَّبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْعُسِنِينَ ﴿ ٧٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْدِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٩ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱكْتُونِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَتِي أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٦ وَقَالَ لِفِتْيَانِدِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩٠ قَالَ عَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أُمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١٥ وَلَمَّا فَتَكُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْعِي هَذِهِ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيمُ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيمٌ ٩٩ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْثَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا فَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۗ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئُسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيه ثُمَّ أَذَّنَ مُؤدِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِتُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ١٢ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآء بِعِ حِمْلُ بَعِيمٍ وَأَنَا بِعِ زَعِيمٌ ٣٠ قَالُوا تَأَلَّدِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِمْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ رَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ٢٠ قَالُوا فَمَا جَزَآوُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ١٥ قَالُوا جَزَآوُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآرُهُ كَذَلِك نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ٧٩ فَبَدَأً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ مِعَآء أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغْرَجَهَا مِنْ رِعَآه أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٠ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِعِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٨٠ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْعًا كَبِيرًا نَحُدُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاك مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ٨٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبُّلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٨٦ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيمَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِنُونَ ٨٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَبِبِعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ

ٱلْحَكِيمُ ١٨٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُم يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَبَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّى عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ١٩ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا نَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَيْنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١١ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَإِنْ كُنَّا كَخَاطِئِينَ ١٣ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ رَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيينَ ١٣ إِذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُثُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِهُ رِبْعَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُونِ ١٥ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٩ فَلَمَّا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِةِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا ١٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِتِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ٩٩ قَالَ سَوْفَ أَسْتِغْفِمُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوِّياى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلجِّعْنِ وَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْعَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَدَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأًسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأُسُنَا عَنِ ٱلْقَرْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورة الرعد

مكّية وهى ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْهَم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُتَّى وَلَكِنَّ أَحُتَمَ
 ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَحَّمُ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ آلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتْ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَعْجَبْ فَكَجَبْ قَوْلُهُمْ أَيْدًا كُنَّا تُرَابًا أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ لا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَآئِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَآئِكَ أَسْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهُمُلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَرْمٍ هَادٍ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَعِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِبِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآه مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَمَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَار ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ ٱلجَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَجِّ ٱلرَّعْدُ بِعَمْدِةِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ رَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ نَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٩ وَلِلَّهِ يَهُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْعَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَبْكُرُونَ وَمَا أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَّضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةً مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأًسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَرْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهُ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

## سورة الرعد

مكّية وهى ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَر قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْخَقَّ وَلَكِنَّ أَحُثَرَ الْمَاسِ قِلْكِ آلْخُوى وَلَكِنَ أَكْثِهَا أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَخْرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ آلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتْ وَجَنَّاتً مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَجِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْمُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَعْجَبْ فَكِجَبْ قَوْلُهُمْ أَثِدًا كُنَّا تُرَابًا أَثِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٩ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهم ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر وَلِكُلِّ قَرْمِ هَادٍ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْتَى رَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْ عِنْدَهُ بِيِقْدَارِ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآهَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرً ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَمَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَار ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْعِ وَمِنْ خَلْفِعِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا ا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِدِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ ٱلجَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَجِّهُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِةِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْهَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٦ وَلِلَّهِ يَهْجُنُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُرِ وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِهِ أَرْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلْمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُوَكَاء خَلَقُوا كَفَلْقِيدِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقِ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءً فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَبَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَكًا رَابِيًا وَمِبًا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاع زَبَدُّ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَتَّى وٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَهْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفْتَدَوْا بِعِ أُولَآئِكَ لَهُمْ سُوَء ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ 11 أَنْهَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَتَّى كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّهَا يَتَذَكَّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُولُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْغُضُونَ ٱلْبِيثَاقَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ٣٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَآء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَونَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّمَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَمَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيًاتِهِمْ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ غُقْبَى ٱلدَّار ٢٥ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِع أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَاتِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٢٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ وَمَرِحُوا بِٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ٢٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَّ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ٢٦ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْدِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ تُوْآنًا سُيِّرَتْ بِعِ ٱلْجِبَالُ أَوْ تُطِّعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِعِ ٱلْمَوْتَى بَلْ لِلَّعِ ٱلْأَمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَنْمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآء قُلْ سَبُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّثُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِمٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيْرةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاقِ ٣٠ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَّالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَلِك أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِي وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَفُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِفْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَهُو ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ وَعَلَيْنَا

ٱلْحِسَابُ الْمُ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ وَعُدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّةِ مُعَقِبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ اللهِ وَقَدْ مَكَمَ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱللَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱللَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

## 

عليه السلام مكينة رهى اثنتان رخبسون آية بسيم الله الرحب الرحيم

ا اَتر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَبِيدِ ٣ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُونَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلثَّنْيَا عَلَى وَرَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُونَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلثَّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أُولَآئِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أُولَآئِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ مُومًا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِةِ لِيُبَيِّنِ لَهُمْ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحُرَيْمُ لِيبَيِّنِ لَهُمْ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحُرَيمُ وَوَلَيْكِيمُ هِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهِ إِلَى النَّورِ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلْكَلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ٩ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ ٱلْعَدَابِ وَيُكَتِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسُتَعْيُونَ الْمُوسَى لِقَوْمِةٍ ٱلْعَدَابِ وَيُكَتِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ لِيلًا اللَّهَ لَعَنَا مُ مُنْ وَلَكُمْ لِكُنْ مَنْ وَلَكُمْ وَلَيْنُ كَفُرُوا أَنْتُمْ وَلَيْنَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَلَيْنَ كَمُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَوِيكُ هِ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِي حَمِيكُ هُ أَلَمْ يَأَتِكُمْ فَاللَّهُ لَعَنِي حَمِيكُ هُ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَوْمِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِي حَمِيكُ هِ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَوْمِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَعَنِي حَمِيكُ هُ أَلَمْ مُنَالِكُمْ فَاللَّهُ لَاللَهُ عَلَيْكُمْ وَلَاللَهُ لَاللَهُ لَا اللَّهُ لَعَنِي حَمِيلًا فَيَالُ مُوسَى إِنْ تَكُلُولُ أَنْهُمْ وَلَالُهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَكُولُولَ أَنْهُ لَا لَاللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَالَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَلْ لَا لَا لَاللّهُ لَا أَلَالِهُ

قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَهُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْدَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَدٍّ مِمَّا تَكْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَنُّكَ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ١٦ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُعْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٩ مِنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيدِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِةِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ آشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِبًّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَأُ يُدُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِغَلْقِ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا نَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيمٍ ٢٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّى وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٨ وَأُنْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ٢٩ أَلَمْ تَمَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَاثَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآء ٣٠ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ آجْتُثَّتْ مِنْ فَرْقِ ٱلْأَرْفِى مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا رَفِي ٱلْآخِرَةِ رَيُضِلّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء ٣٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَكَّلُوا نِعْمَعَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِةِ ثُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٦ تُلُ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ نِيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَّالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَيَحْمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ رَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيًّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ نَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٣٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْهَ بَيْتِكَ ٱلْحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَنْثِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ام رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا بَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآء أَلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَت لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّنِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآه رَدَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَتَّى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٦ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَبًّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوَّخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْعَصُ نِيهِ ٱلْأَبْصَارُ مِم مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْنُهُمْ وَأَنْثِكَتُهُمْ هَوَآء وَأَنْذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ هم نَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ٤٩ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ١٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ مِ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٢٠ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْمَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ٥٠ رَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اه سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥٠ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنْهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدُّكُمَ أُرُلُوا ٱلْأَلِيَهِا إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إ

سُوِّرُةِ ٱلْجُثْمَ

مِكِيَّةٌ ۚ رُهُّى تَّنُّشُّعٌ ۚ رَتَّشُعُونِ آية ﴿
رَبُّمُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَتُرْآنِ مُبِينٍ ﴿ ٢ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

جزء ۱۴

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْدِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَكَهُنُونٌ ٧ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَآثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَزِّلُ ٱلْهَلَائِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِي وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَفْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ١٦ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُعْرِمِينَ ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآه فَظَلُّوا فِيدٍ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ مَا مُحُورُونَ 19 وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّبْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 1 وَٱلْأَرْضَ مَكَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا نِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْ مَوْزُونٍ ٣٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ١١ وَإِنْ مِنْ شَيْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ٢٦ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ٣٣ وَإِنَّا لَكُعْنُ نُحْيِى وَنُبِيتُ وَخَيْنُ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّبُومِ ١٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ٢٦ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَكَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَا كُلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَنْهُكَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَلٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَاْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٩ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُرْتِيْنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٦ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ۴٢ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٣٠ رَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِكُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْء مَقْسُوم هم إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٩ أَنْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرْرِ مُتَقَابِلِينَ ٨٠ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبْ رَمَا ثُمْ مِنْهَا فِخُرَجِينَ ٩٦ نَبِّي عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٥ إِذْ ذَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ مِه قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ قَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٨ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَهُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا آمْرَأَتَهُ تَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١١ فَلَمَّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٢ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ٩٣ قَالُوا بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَمْتَرُونَ ٩٣ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ رَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَآمْضُوا حَيْثُ تُومَّرُونَ ٩٦ وَقَضَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَايِمَ هَوُلاآه مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ عَوُّلَآءَ صَيْفِي فَلَا تَفْتَحُونِ ٩٦ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُغْرُونِ ٧٠ قَالُوا أُوَلَمْ نَنْهَكَ

عَنِي ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَالَ هَوُلاآهُ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٧ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ٧٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٥ نَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ جَجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ١٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِينَ ٧٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ٧٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَهْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ ٧٩ فَٱنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ٨٠ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَعْجَابُ ٱلْجُر ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ٨٣ وَكَانُوا يَخْتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ٨٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْجِينَ ٨٣ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِه وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَقِي رَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً فَأَصْغَمِ ٱلصَّغْمَ ٱلْجَبِيلَ ٨٩ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّانُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْفُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ١٨ لا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٨ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيمُ ٱلْمُبِينُ ٩٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى . ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ١٣ فَوَرَدِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ فَآصْدَعْ بِمَا تُؤْمَمُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِيْينَ ٩٦ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٧ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَتَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٩٨ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ



ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَهْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآئِكَةَ

بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ِ فَٱتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ أَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالًا حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٧ وَتَخْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيمِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوْكٌ رَحِيمٌ ٨ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْجِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِمٌ وَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَحَّمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومُ مُعَقَّرَاتٌ بِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذُّكُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِمَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥١ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيكَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ 19 وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ ۚ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَنْمَنْ يَعْلَقُ كَمَنْ لَا يَعْلَقُ أَفَلًا ﴿ تَذَكَّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 1 وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاهَ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٢ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَمُّ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ تُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٢٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ

أَلْأَوَّلِينَ ٢٧ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِعَيْمٍ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٢٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوَّ بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَكَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ آدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْمُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٣٦ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاَرُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَّاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ نَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ رَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْدِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرَضْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٩٠ وَأَقْسَبُوا بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُمَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا تَوْلُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَرِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُمُ "الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ وَمُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٠ بِٱلْمَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُمِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَرْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٩٨ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُغْجِزِينَ ٦٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَرُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّرُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَهِينِ وَٱلشَّمَآثِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٥ وَلِلَّهِ يَهْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَا وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ ٩٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَقَيْمَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ هُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ٩٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَتِهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٠ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّغُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٨ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِبًّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ٩٥ أ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُجْعَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوِّه مَا بُشِّرَ بِيهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٩٣ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٣٠ وَلَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوِّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ أَلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَهُو وَلِيُهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِنُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا فِيعِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِبًّا فِي بُطُونِدِ مِنْ بَيْن نَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِفًا لِلشَّارِبِينَ ٩٩ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّعِدُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٧٠ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلنُّجَمَ وَمِبًّا يَعْرِهُونَ ١٠ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِكٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُودُ إِلَى أَرْذَكِ ٱلْعُمْمِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ نُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآء أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَكَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَقَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ اللهُ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٩ نَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ ۗ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْمٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧١ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْجِ ٱلْبَصَمِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْ! إِلَى ٱلطَّيْرِ مُتَعَّرَاتٍ فِي جَرِّ ٱلسَّبَآء مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٨٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَجِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٨٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ نَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ١٠٨ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُرُّذَن لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمَّ يُنْظَرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُّلَاهَ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلَآهَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآه ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْغَـٰشَآه

وَٱلْمُنْكَمِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ تُوَّةٍ أَنْكَاثُنَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِعِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ١٥ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى مَنْ يَشَآء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٦ وَلَا تَتَّحِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوتُوا ٱلسُّوء بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَبْنَفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَاتِي وَلَنَجْرِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمِ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَجَوْرِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِدْ بٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ ﴾ بع مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخُقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكِّدُونَ إِلَيْعِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِةً وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةُ مُطْمَثِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْغُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَرْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ مَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَكُمْ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِعِ فَمَنِ ٱصْطُمَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٨ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٣ شَاكِرًا لِأَنْعُبِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَكَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَهُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٣٩ أُدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِطَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٢٨ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٨ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَٱلَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ



مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ها

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَكَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصيلًا ١٠ وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْوَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِثْرَأً كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِلَقْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَآثِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١٦ كُلًّا نُبِدُّ هَوُّلآ وَهَوُّلآ مِنْ عَطَآه رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَحْظُورًا ٢٦ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَغْذُولًا ٢٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلًّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَيِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاجَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْبِسْكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْمَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٦ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَخْنُ نَرْزُقُهُمْ رَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآء سَبِيلًا ٣٠ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْخَقِي وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّةِ سُلْطَابًا فَلَا يُسْرِفُ في ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُونُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْوُّلًا ٣٧ وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِعِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَآئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ١١ ذَلِكَ مِمًّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٣٠ أَفَأَصْفَاكُمْ زَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَدَّكُّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِم قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَا اللَّهِ لَهَا يَقُولُونَ إِذًا لَآبْتَقَوْا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا وم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِةِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِجَابًا مَسْتُورًا ١٨ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ٢٩ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ

فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ٥٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى إِذْ يَثِولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْدُورًا اه أَنْظُمْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥٠ وَقَالُوا أَيْذًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٥٣ قُلْ كُونُوا جِارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَرَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُرْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِه يَوْمَ يَكْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِةِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا هُ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَكْوًا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٨٥ تُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّمِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا ٥٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَهُونَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَهُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِّالْآيَاتِ إِلَّا تَغْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّرِيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلثَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَنُخَرِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ٣٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَّثِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْشِهُ لُهُنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَّى لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قَالَ

ٱذْهَبْ فَمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآء مَوْنُورًا ٩٦ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَرْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِعَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨ رَبُّكُمْ ٱلَّذِى يُزْجِي لَكُمْ ٱلْفُلَّكَ فِي ٱلْبَصِّر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٦ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّمُّ فِي ٱلْبَعْر صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ٧٠ أَفَأُمِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١١ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ مِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّمِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِعِ تَبِيعًا ١٧ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ رَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ١٣ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَّامِهِمْ فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَأُولَآئِكَ يَقْرَرُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا ٥٠ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ٧٠ وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ٧٧ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ا ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْفِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَك إِلَّا قَلِيلًا ٧٩ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخْوِيلًا ١٠٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْجُمْ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْجُمْ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ فَتَكَجَّدٌ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ١٣ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي نَغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا ٨٣ وَقُلْ جَآء ٱلْخَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

كَانَ زَهُوقًا مِه وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مه وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَؤْسًا ٨٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلْتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ثُلِ ٱلرُّوخُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّى وَمَا أُرتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٩٠ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِبِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ خِيلٍ وَعِنَبِ فَتُغَيِّمَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآثِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآء وَلَنْ نُومِينَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحًانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا رَسُولًا ٩٩ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَآثِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَثِيِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَلَكًا رَسُولًا ٩٨ كُلَّ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِدِ وَخُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُرهِهِمْ عُبْيًا وَبُكْبًا وَصُمًّا مَأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا رَقَالُوا أَثِدَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيعِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٢ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآتِينَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاتِي وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلْ بَنِي إِسْرَآثِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَحْدُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاه إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةِ لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا رَبَّا لْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ رَبَّا لْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وَتُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِبَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِعِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ لِلْأَذْقَان سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَعِرُّونَ لِلْأَدْقَان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُلِ آدْعُوا ٱللَّهَ أَرِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذَّالِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا

سورة الكهف

مُكِيّة وهي مائة وعشم آية بِسْمِ آللّهِ آلرّحْمَنِ آلرّحِيمِ

ا أَخْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوجًا ٢ قَيْمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيعِ أَبَدًا ٣ وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحُدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا حُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحْجَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبُا 4 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّتُى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَّبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ كَنْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ تُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ هَوُلَاهَ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُودِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ نَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُهُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْبَتِهِ وَيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٧ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُثُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآتِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَرْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُمْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْكِحُوا إِذًا أَبَدًا ٢٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا آبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْبَلُمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَعْجِدًا ٢١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْعَيْبِ رَيَةُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلً ٣٠ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْ ﴿ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُمْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ٢٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاتَّةٍ سِنِينَ رَآزْدَادُوا تِسْعًا ٢٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْبِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِةٍ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشُرِكُ في حُكْمِةِ أَحَدًا ٢٩ وَآثُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ٢٧ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُوطًا ٢٨ وَقُلِ ٱلْحَقَّى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكُفُمْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآه كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَارِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ رَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٦ وَآضْرِبٌ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن

مِنْ أَعْمَابٍ وَحَفَفْمَاهُمَا بِظَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٣ وَنَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ أَنَا أَكْتَمُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٣ رَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٩ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ فَعَسَى رَتِي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ رَيْرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّهَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠ وَأُحِيطَ بِثَمَرِةٍ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٩ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِثَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَا خُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ٣٠ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٩ وَعُرِمُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لْقَدْ جِثْنُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۷ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٤٨ وَإِنْ غُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِياء مِنْ نُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَكُوًّ بِئُسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَعُولُ نَادُوا شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَعَرْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا اه وَرَأَى ٱلْمُجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ ا أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلْأُولِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا م وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًّا هُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ وَنُكِم بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى ا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ٥٩ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَكُوا إِذًا أَبَدًا ٧٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الكَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِدِ مَوْثِلًا ٨٥ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَخُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُفْبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ٩٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلعَّمْرَةِ فَإِتِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ٣٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَٱرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ٩٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا هُ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ٧٠ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْتًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ١٢ قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٣٧ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُكْرًا ﷺ ١٩٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ١٥٠ قَالَ إِنْ ﴿ جَرَّ ١٩ سَأَلْنُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ٧٩ فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ تَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا نَوَجَدَا نِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ نَأْقَامَهُ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَٱتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا فِرَانُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّثُكَ بِتَأْرِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْمِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٩ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٨٠ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَرةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْدِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ كُلِّ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ٨٣ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا مِه حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن حَبِثَةٍ رَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا هِ قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّعِدَ

نِيهِمْ حُسْمًا ٨٦ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءٌ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ خَبْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ 'وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا تَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ تَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوعَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا رَبَيْنَهُمْ سَدًّا ١٩٠ قَال مَا مَكَّنِي نِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُرَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنْغُمُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُنْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٩ فَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا 11 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِيدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنْحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَرْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِّالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ا أَتَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِدِ تَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٦ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي شُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّى

وَلُوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ كُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُ



### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ٣١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْبَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ لَحَبَلَتْهُ فَٱنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٣٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَفَاضُ إِلَى جِذْمِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلًّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٦ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْيِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا نَرِيًّا ٢٩ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأً سَوْ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ٢٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ رَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الم إِنَّا خَنْ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٣ وَّٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْبَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا مِمْ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتِك فَا تَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَ عَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٩ يَا أَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهِجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٢٩ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَبًّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْكَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا مِن وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا هُ وَٱذْكُرْ في ٱلْكتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٩ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٩٥ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِئَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ دُرْيَةِ إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآكِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَّاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاكُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا شُجَّدًا رَبُكِيًّا ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ نَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١٦ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْتُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْمِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا نَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَئِذًا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٩٩ فَوَرَبِّكَ لَخَشُرَتَهُمْ وَّٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَلَّمَ جِثِيًّا ٧٠ ثُمَّ لنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١١ ثُمَّ لَكَتْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمُّ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ٧٣ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلًّا وَارِدُهَا كانَ عَلَى رَتِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًّا ٣٣ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلطَّالِبِينَ بِيهَا جِثِيًّا ١٠ وَإِذَا ثُنَّكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ٧٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ١٨ وَيَرِيكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَكَوْا هَدًى ١٥ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَتَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ٨٣ كَلًّا سَتَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٨٣ وَتَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا مَم وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَاللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلًّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ٨٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُّرُّهُمْ أَزًّا ٨٧ فَلَا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَنْدًا ٨٩ وَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْبَنِ عَهْدًا ١١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْبَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيًّا إِذًا ١٣ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَحِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ٣٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَكَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَكَا ١٠ إِنْ كُلُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَكَّهُمْ عَدًّا

الله وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ١٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ مِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَدْرِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدِ أَرْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكُرًا

# سورة طه

مُكِّيَةً وَهِي مَائِةً وَخَمَّهُ وَمَنَّا وَثُمَّا وَثُلِثُونَ آيَةً بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلقُرْآنِ لِتَشْقَى الْمَالُو تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَعْشَى ٣ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ٣ أَلَّهُ لَا إِلَّهَ الْعُرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْقِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَحْتَ ٱلثَّرَى ١ وَإِنْ تَجْهَرْ مَا فِي ٱلشَّوَاتِ وَمَا فَي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَحْتَ ٱلثَّرَى ١ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّمَّ وَأَخْفَى ١ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاء ٱلْخُسْنَى ٨ وَهَلُ أَتَاكُ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَعْلِمِ آمُكُثُوا إِنِي ٱنَسْنُ نَازًا فَقَالَ لِأَعْلِمِ مُومَى ١١ فَلَمَّا أَتَاهَا نَوْدِي يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ فَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُولَى نُودِي يَا مُوسَى ١١ إِنِي أَنَا آللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللهُ لِللهِ إِلَّهُ إِلَى الْمُوسَى الْمُوسَى ١١ إِنِّ ٱلسَّعَةَ آتِيَةٌ أَكُانُ أَخْفِيهَا ١١ لِنُهُ أَنَا ٱللهُ لِمُ اللهُ ال

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوْه آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٠ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى ٢٦ قَال رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْدُدْ بِدِ أَرْرِي ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٣ كَيْ نُسَتِّحَكَ كَثِيرًا وَنَدْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُرتِيتَ سُولَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْذِنِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاتْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمْ فَلَيْلُقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرًّ لِي وَعَدُو لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ تَعَبُّهُ مِنِّي ١٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ نَتَقُولُ هَلْ أَنْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ نَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ١٠ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى تَدَرِ يَا مُوسَى ٣٣ زَّاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٣٣ إِنْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي هُ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٣٩ نَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ١٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَعَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ٨٠ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ٢٩ فَأَتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسُّلامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَهَنْ رَبُّكُهَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ نَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مُه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٩٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنُّهَى ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَنِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأُبَى ٥٩ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِجِعْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِجِعْمٍ مِثْلِدِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى ١١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ نُحَكِي ١٢ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ فَيُعْجِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ رَأْسَرُوا ٱلنَّجْرَى ٢٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِجِعْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ٩٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثُّتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ نَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ شِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِةِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِي مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٠ فَأُلْقِيَ ٱلهُ كُونَةُ شَجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ٢٠٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلجِّعْرَ فَلْأَتَّطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُهُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُوُّثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلجِّمْ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ كُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَهُوتُ نِيهَا وَلَا يَحْيَا ٧٧ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكَّى ٧٩ وَلَقَدْ

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبٌ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْمِ يَبَسًا ٥٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَجْيُنَاكُمْ مِنْ عَدْرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّٱلسَّلْوَى ١٣٨ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْفَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدٌ هَوَى ٩٨ وَإِنِّي لَفَقَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهْتَكَسَى هم وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْت إليْك رَبِ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَك مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِةِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ٩٠ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكَكُ إِبِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا خُبِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَهْرَجَ لَهُمْ عِدْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي ١١ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٣ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا تَوْمِ إِنَّمَا نُتِنْتُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَقّبِعُونِي وَأَطِيهُوا أَمْرِى ٣٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْدِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى 4 قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلًّا تَتَّبِعَن أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرَّسُولِ فَنَبَذَتُّهَا وَكَكَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ فَٱنْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُعْلَقَهُ وَٱنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَنُعَرِّقَتَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا غُو رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْهَا ١٩ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَكَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ نِيهِ وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْغَغُ فِ ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِهِ زُرْقًا ١٠٣ يَتَعَانَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٦ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَكَارُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَتَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا عَضْمًا ١١١ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ لَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدْرً لَكَ رَلِزُوجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَوُ فِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسُّوسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا نَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى أَنَهُمْ رَبَّتُهُ فَعَوَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

نِيهِمْ حُسْمًا ٨٦ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ٨٧ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨١ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ ُ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوعَ ً وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ وَال مَا مَكَّنِى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُرَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَنَيْنِ قَالَ ٱنْغُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُنْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٩ فَمَا ٱسْطَاعُوا ا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَال هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا 14 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِدُ لِلْكَانِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أُوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِّالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِدِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي نُحْزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادِةِ رَبِّهِ أَحَدُ



# مكّية وهى ثمان وتسعون آية

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا كَهَيْعُصَ ذِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآءَ ١ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ٣ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ٣ وَلَمْ أَكُنْ بِنُحَاثِكُ رَبِ شَقِيًّا ٥ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآهَى وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاتِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَذُنْكَ وَلِيًّا ١ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعُلْهُ رَبَ رَضِيًّا ٤ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعُلْهُ رَبَ رَضِيًّا ٤ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعُلْهُ رَبَ رَضِيًّا ٤ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعُلْهُ رَبِ رَضِيًّا ٤ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ وَآجْعُلُهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا وَكَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

11 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَعَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكْ بَعِيًّا ٣١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ا هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ كَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٢٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْكَفَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّحْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلًّا تَخْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِى وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَنَتْ بِعِ قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ تَوْلَ ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ نَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٠٠ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِنْ تُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٣ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْبَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا جَمْ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتِك نَا تَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٩ يَا أَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ رَلِيًّا ١٥ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَعِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهِجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِشْكَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اه وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا مِهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا هُ وَٱذْكُرْ ف ٱلْكتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٩٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٩٥ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِئْنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاكُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا يُجُّدًا وَبُكِيًّا ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْن ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْبَغُونَ فِيهَا لَغْرًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْتُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠٠ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْمِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَآعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَيْذًا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوْلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٩٩ فَوَرَتِكَ لَخَشُرَنَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَّهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا vv ثُمَّ لَلَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١١ ثُمَّ لَكَمْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ٧٣ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلًّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَقْضِيًّا ٣٣ ثُمَّ نُخَجِّى ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠ وَإِذَا ثُنَّكَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ٧٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْبَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ١٨ وَيَرِيكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَكَوْا هَدًى ١٩ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَمَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْقَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلًّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٨٣ وَتَرِكُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ٨٠ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلًّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُّزُّهُمْ أَزًّا ٨٨ فَلَا تَغْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ رَفْدًا ٨٩ وَنَسُونُ ٱلْمُعْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ رِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْبَنِ عَهْدًا ١١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْبَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيًّا إِذًا ١٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَعِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ٣٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَكَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَكَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ مِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَدْرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

# سورة طه

مكية رهى مائة وخمس وثلثون أية مكية رهى مائة وخمس وثلثون أية بِسُمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْقُرْآنِ لِتَشْقَى ا إِلَّا تَذُكِرَةً لِبَنْ يَعْمَى ا تَنْزِيلاً مِبَنْ خَلق ٱلْأَرْض وَٱلسَّبَوَاتِ ٱلْعُلَى ا أُلَّرَحْبَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَوَى اللهُ مَا فِي ٱلشَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ ٱلثَّرَى ا وَإِنْ تَجْهَرُ مَا فِي ٱلشَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَنْفِي وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ ٱلثَّرَى ا وَإِنْ تَجْهَرُ اللهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلخُسْنَى لَا أَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلخُسْنَى لَا وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ا إِذْ رَبَّى نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِى آنَسُتُ نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِي ٱنَسْتُ نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِي ٱنَسْتُ نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِي ٱنَسْتُ نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمُكُثُوا إِنِي ٱنَسْتُ نَازًا وَقَالَ لِأَهْلِهِ آمُكُثُوا إِنِي ٱنَسْتُ نَازًا وَهُلُ فَاللهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَهُ الللهُ لَا إِلَّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَعْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرِ سُوْ آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٥ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى ٢٦ قَال رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَآجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْدُدْ بِهِ أَرْدِى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَىٰ نُسَتِعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْذِنِيةِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمْ فَلَيْلُقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرًّ لِي وَعَدُوْ لَهُ وَٱلْقَيْت عَلَيْكَ تَعَبُّهُ مِنِّي ١٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَبْشِي أُخْتُكَ نَتَقُولُ هَلْ أَنْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَتَتَلَّتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ١٠ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى تَدَرِ يَا مُوسَى ٣٣ زَّاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٣٣ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي هُ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٣٩ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكِّمُ أَوْ يَخْشَى ١٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا فَعَافُ أَنْ يَغْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ٨٠ قَالَ لَا تَعَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ٩٩ فَأَتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُرحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هه أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٩٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ٧٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرِيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَدُّبَ وَأُبَى ٥٩ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِجِعْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ فَلَتَأْتِيَنَّكَ بِجِعْمٍ مِثْلِةِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَعْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَاكًا سُوى ١١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ نُحْتَى ١٢ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ فَيُشْجِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱلْتَرَى ٥٠ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٦٩ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْمِكُمْ بِحِجْرِهِمَا وَيَدُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْلِمَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ نَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأَوْجَسَ نِي نَفْسِةِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِي مَا نِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِمٍ وَلَا يُقْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٣٠ فَأُلْقِيَ ٱلسُّحُولَةُ شُجُّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ٢٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلدِّجْمَ فَلْأَتْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُهُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٧٠ قَالُوا لَنْ نُوّْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْخُيَرِةَ ٱلذُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْدِ مِنَ ٱلجَّعْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا ٧٧ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ نَأُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ١٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَعْرى مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكِّى ١٩ وَلَقَدْ

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْمِ يَبَسًا ٨٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا رَلَا تَخْشَى ١٨ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ٨٦ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى ١٣ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَتْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَرَى مه وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهْتَكَى مه وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِةِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن لِيَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِى ﴿ تَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِي نَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْدٌ جَسِّدًا لَهُ خُوَارٌ نَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى نَنَسِيَ ١١ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٣ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَقَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْدِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ٩٠ قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَنَعَصَيْتَ أَمْرِى ٥٠ قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَمْ تَرْفُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُوْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرَّسُولِ فَنَبَذَتُّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْخَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَنْعَرْقَتُّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا غُو رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْهًا ٩٩ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَكَدُ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْبِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْغَخُ فِ ٱلصُّورِ وَنَحْشُمُ ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِهِ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَغًا لَا تَرَى فِيهَا عِرَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْرَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِنْ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَتِي ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَبَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْبَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا يَعَافُ ظُلْمًا وَلَا عَصْمًا ١١٦ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ تُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيدِ مِنَ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١١١ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ وَلَا تَغْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوًّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ نِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَوُ نِيهَا وَلَا تَعْحَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ رَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا نَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى أَكَامُ رَبُّهُ فَعَرَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذُوٌّ فَإِمًّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ١٢٢ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ رَلَا يَشْقَى ١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٥ وَخُشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٣٩ قَالَ كَذَلِك أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِك ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَلِكَ كَبْرِى مَنْ أَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِيهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ١٢٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ١٢٩ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَبًّى ١٣٠ فَاصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاهُ ٱللَّيْلِ نَسَيِّعُ وَأَطْرَاكَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَتِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٣٢ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوةِ وَٱصْطَبِمْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَعْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلْعُصُفِ ٱلْأُولَى ١٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً وَخَفْرَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّضْ فَتَرَبَّصُوا نَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَعْجَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّرِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى

سورة الانبيآء

مكيّة وهي مائة واثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ رَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

جزء ١٧

ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَبُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْتَأْتُونَ ٱلجِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ آنْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوّْلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ نَاسَأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونِ ٱلطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ٩ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْبَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيعِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقلُونَ ١١ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١٢ فَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ٣ لَا تَرْكُضُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٦ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وَّٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّحِدُ لَهُوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفْ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَتِّعُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُمْ يُنْشِرُونَ ٢٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ .رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَمُّ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكُمُ مَنْ مَعِى وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ نَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّغَذُ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَاذً مُكْرَمُونَ ٢٠ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْبَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ نَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أَوَلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وُٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلُّ شَيْء حَيّ أَنَلًا يُرُّمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآء سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسٍ ذَآثِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ مِثْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا زَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَذْكُمُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَكْفِلُونِ ٣٩ رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً نَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا ثُمْ يُنْظُرُونَ ٣٠ وَلقَدِ ٱسْتُهْزِقً بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ نَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سِجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٦ قُلْ مَنْ يَكْلَرُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٣٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا ثُمْ مِنَّا يُعْعَبُونَ هُ مَلْ مَتَّعْنَا هَوُلَاه وَآبَآءهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا أَنْهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٩٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠ وَلَثِنْ مَسَّتْهُمْ نَكْحَةٌ مِنْ عَذَابِ

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ٨٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ا ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٥ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْنُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيعِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِه قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ه قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٥٩ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٥ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَاللُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ٥٩ لَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٩٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ٩٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٣٠ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ٩٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٦ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَآهَ يَنْطِقُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَتِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّفُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ٧٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا نَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نِيهَا لِلْعَالَمِينَ ٧٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْهَقَ وَيَعْقُوبَ نَانِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

رَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ١٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخُبَآئِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْد فَاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ نَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَيَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَأَغْرَ فْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَدَاوُدَ رَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيعِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ١٩ نَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ نَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا فِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ٨٦ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ٨٣ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّى مَسَّنِي ٱلصُّمُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٠٠ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ نَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ مه وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٠ وَذَا ٱلنَّدِنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا نَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْدِ نَنَادَى فِي ٱلطُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَيَّنْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٩ وَزَكَرِيَّاءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْوَارِثِينَ ١٠ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١٠ وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَكَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١١ إِنَّ هَذِهِ ا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٣٣ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِةِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ٥٠ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا فْتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا رَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ٩٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ٩٩ لَوْ كَانَ هَوُّلَا ۚ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَاثِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآثِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأُنَا أَرُّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّحْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقُومٍ عَابِدِينَ ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَّى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآهَ وَإِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١٢ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّقِ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ



# مَدِّيَة وَّهُ مَّى ثُمَّان وسُّبَّعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سْكَارَى وَمَا فُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَتَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ه يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ نُخَلَّقَةٍ وَغَيْمِ نُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَلِ مُسَبِّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْغُهُمِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيم ٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعْيِى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلكُنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَذَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِك هُو

ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٣ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَثْرَبُ مِنْ نَفْعِةِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيمُ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيكُ ١٥ مَنْ كَانَ يَظُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَهْدُهُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٦ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيكُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْحُبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَكْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْفِ وَٱلشَّهْسُ وَٱلْقَمَرُ وٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلثَّجَرُ وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١١ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهْ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٢٠ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ نَوْقِ رُوسِهِمُ ٱلْخَمِيمُ ١٦ يُصْهَرُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُونُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٢٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْخَبِيدِ ٢٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَجْهِدِ ٱلْحُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٣٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيعِ بِإِخْمَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيًّْا رَطَهَمْ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَّالْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلنَّجُودِ ٢٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَبِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُّفُوا بِأَلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْهَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْفَانِ وَّاجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلرُّورِ ٣٦ حُنَفَآء لِلَّهِ عَيْمَ مُشْرِكِينَ بِعِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّبَآء نَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَوْ تَهْدِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِمَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا مَنَانِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَبَّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّمِ ٱلْخُبِتِينَ ٣٩ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلَوةِ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَمَّ كَذَلِكَ تَحَدَّرْفَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك مَحْزَهَا لَكُمْ لِتُكَتِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ رَبَشِمِ ٱلْحُسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَانِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٣٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى ا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنْهُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِهُ يُذْكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزيزٌ ٢٦ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

نَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌّ وَقَهُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَحْجَابُ مَدْيَنَ وَكُدِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ جم فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْم مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٤٩ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنَّا تَعُدُّونَ ٣٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِنَّ ٱلْمَصِيرُ ١٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ وه وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ أَحْمَابُ ٱلْجِيمِ او وَمَا أَرْسَلُّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَعُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِيَجْعَل مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَعُّ لِلَّذِينَ فِي غُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ غُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاتِي بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُومِنُوا بِعِ فَتُعْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَه وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٨٠ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٩٠ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوتِبَ بِيهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْرٌ عَفُورٌ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِأَمْرِةِ وَيُنْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْنِةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّكْ رَحِيمٌ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْبِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَعُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَلَلُهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِ كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِعِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَتِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَكَمَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلًا فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٣٠ مَا تَكُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَرِقٌ عَزِيزٌ ١٠٠ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَّاعْبُكُوا رَبَّكُمْ وَآفْعَلُوا آلْخُيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ vv وَجَاهِكُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

la ۲.

جِهَادِةِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الله الله المؤمنون المؤمن المؤمنون المؤمنونون المؤمنون المؤمنونون المؤمنون المؤمنون

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيلٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِأَمْرِةِ وَيُنْسِكُ ٱلسَّمَاء أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْنِةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّفْ رَحِيمٌ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمّْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِ كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمِ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَكَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلَّ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِكُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٣٠ مَا قَكْرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِقٌ عَزِيزٌ ١٠ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱتَّجُدُوا وَّاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱنْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَ

جِهَادِهِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُوَ سَبَّاكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَلَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ٢ الَّذِينَ هُ فِي صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُ فُو عَنِ اللَّهُ مَعْرِضُونَ عَ وَالَّذِينَ هُ لِلرَّكُوةِ قَاعِلُونَ هَ وَالَّذِينَ هُ الْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٩ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَيِنَّهُمْ غَيْرُ لَهُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُ الْمَانَاتِهِمْ مَلُواتِهِمْ الْعَادُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُ الْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٩ وَالَّذِينَ هُ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِطُونَ ١٠ أُولَاثِكَ هُ الْوَارِثُونَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٩ وَالَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْ طِينٍ ١٦ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَوْرٍ مَكِينٍ ١٦ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ فِي قَوْرٍ مَكِينٍ ١٦ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَطَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعُطَامَ لَحُنًا الْمُضْفَةَ عِطَامًا فَكَسُونَا ٱلْعُطَامَ لَحُنًا الْمُضْفَةَ عِطَامًا فَكَسُونَا ٱلْعُطَامَ لَحُنًا الْمُشْفَقَ عَطَامًا فَكَسُونَا الْعُطَامَ لَحُنًا الْمُشْفَقَ عَطَامًا فَكَسُونَا الْعُطَامَ لَحُنًا الْمُشْفَقَ عُطَامًا فَكَسُونَا الْعُطَامَ لَحُنًا الْمُضْفَقَ عَطَامًا فَكَسُونَا الْعُطَامَ لَحُنًا الْمُؤْمِنَ ١١ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْمُؤْمِنَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمُشْفَقَ عُطَامًا فَكَسُونَا الْعُرَامِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمُؤْمِنَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمُرْمِنَ السَّمَاءُ مَنَا الْمُؤْمِنَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَالْمُونَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلُومُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِعِ لَقَادِرُونَ ١١ وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِعِ لَقَادِرُونَ ١٤ وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْخُلُونَ ١٠ وَأَعْنَافٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْخُلُونَ ١٠ وَتُعَلَقُ الْمُ وَيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْخُلُونَ ٢٠ وَتُعَلِي كَالِمُ وَالْمُ فَيهَا فَوْلُومُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ فِي كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْخُلُونَ ٢٠ وَتُعْرَقًا وَلَامُ فَالْمُونَ ١٠ وَالْمُونَ ١٤ وَلَامُ وَلَامُ لَكُمْ فِيهَا فَوْلُومُ وَإِلَا عَلَى ذَهَابٍ فِي كَثِيرَةً وَالْمُومُ وَالَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ ١٤ وَلَامُ وَلَامُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ الْمُؤْمِونَ وَلَامُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ

تَغْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢٦ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ٢٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَاقِكَةً مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآثِنَا ٱلأَوَّلِينَ ٢٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِئَّةً نَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧ فَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا رَرَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ٢٩ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ نَقْلِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٢ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آعْبُنُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِةِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلكُنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِبًّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وَلَثِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِطَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٨ قَيْهَاتَ قَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلكُّنْيَا اِ نَبُوتُ وَخَيْهَا وَمَا خَعْنُ بِمَبْغُوثِينَ ٩٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٦ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْجِعُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّي نَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآء فَبُعْدًا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ٢٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا رَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ ٤٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ عَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَالسَّتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٢٩ فَقَالُوا أَنْزُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا رَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِكُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْبُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لِعَلَّهُمْ يَهْتَكُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَّاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِّيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ هُ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٩ فَكَارْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ٥٥ أَيَحْسَبُونَ أَنَّهَا نُبِكُهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٩٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَاثِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٩٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابُّ يَنْطِقُ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ تُلُوبُهُمْ فِي غَنْرَةٍ مِنْ هَذَا رَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إِذَا فَمْ يَجْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِي سَامِرًا تَهُجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٧٠ أَمْ يَقُولُونَ بِيدِ جِنَّةٌ بَلُ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِي وَأَكْتَرُهُمْ لِكُقِي كَارِهُونَ ٧٣ وَلُو

أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَعَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرً وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى ضِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِبْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَكَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا نَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيدِ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْثِدَةَ عَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَعُو ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣ مَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَرَّلُونَ ١٨ قَالُوا أَيْدًا مِثْنَا رَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ م لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٨٨ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٧ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَكَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ يُجِيمُ وَلَا لَجَارُ عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّدِ قُلْ فَأَنَّى تُحْجَرُونَ ١٢ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحَقِي وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَةٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَةٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِفُونَ ٩٠ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٥٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَتِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٠ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِذْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

١٠١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِهِ وَلَا يَتَسَآءلُونَ ١٠٠ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَارِينُهُ فَأُولَآئِكَ فَمُ ٱلْمُفْكِدُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَجُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَرًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون III إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١١٦ فَا تَّغَذَتُهُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْكُكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١٠ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَرْمِ فَاسْأَلِ ٱلْعَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَنْحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقّ لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ



مدنيّة وهى اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ السُّورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

٢ أَلَّزَانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَــَّاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِقَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلزَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَبِنَ ٱلصَّادِقِينَ 
 « وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ م وَيَدْرَرُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِيِّ مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٦ لَوْلَا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلكُنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيبَا أَفَضْتُمْ فِيدِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْكَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِةِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوْكُ رَحِيمٌ. ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْغَشْآء وَٱلْمُنْكُم وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَحِّى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْكُمْ وْٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْمَسَاكِينَ وْٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَّنَاتِ ٱلْعَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِتَثُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ يَوْمَثِذِ يُوتِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَى وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينُ ٢٩ أَلْخَبِيثَاتُ لِخْنِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِخْنِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَائِكَ مُبَرَّرُنَ مِنَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ٢٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ رَإِنْ تِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ رَّٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٦ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَآء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآه بْعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنْ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَ أَوْ نِسَاتِهِنَ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْمٍ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُعْفِينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٣ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِةِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِبًّا مَلَكَتْ أَيْبَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ وَلَا أَتُكْرِهُوا نَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَرةِ ٱلكُنْيَا ا وَمَنْ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱللَّهُ دُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ دُورِةِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِ زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبْ دُرَّقٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَانُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورِ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَآء وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمْ ٣٩ فِي بُيُرتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَرِّجُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدْرِ وَّالْآصَالِ ٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآهُ ٱلزَّكُوةِ يَعَانُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُنُي مَنْ يَشَآء بِغَيْم حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَنَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٠٠ أَوْ كَطْلُمَاتٍ فِي بَحْمٍ لِجُتِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِةِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِةِ سَحَابٌ طُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَائَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَصْوفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَانُ سَنَا بَرْقِعِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآه فَيِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى بَطْنِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَأَللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَآتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقًى ا مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٠ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ٩٩ أَفِي تُلْوِيهمْ مَرَفٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْعِ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَغْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ مِه وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَعْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَعْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْنِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْتًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ٥٩ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلُوةِ ٱلْفَجْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٥ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَّالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٩٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَرْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا نَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٢ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَنْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ

### سورة الفرقان

## مكّية وهى سبع وسبعون آية بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِةِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٣ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلْقَ كُلَّ مَنْ وُلِيَةِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ وَخَلْقَ كُلُّ مَنْ وُلِيةِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ مَوْقًا وَلَا يَشْكُونَ مَوْقًا وَلَا اللّهِ فَكُوا إِنْ هَذَا إِلّا إِنْكُ ٱنْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ تَوْمُ آخَرُونَ فَقَدْ جَازًا طُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱللّهِ إِنْكَ ٱلْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ بَكُرةً وَأَصِيلًا ٧ فَلْ أَنْزَلَهُ ٱلْذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَواتِ مَعْنَى نَبْلَى عَلَيْهِ بَكُرةً وَأَصِيلًا ٧ فَلْ أَنْزَلَهُ ٱلْذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرِ فِي ٱلسَّمَواتِ وَاللَّرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ٨ وَقَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلسَّمَواتِ وَيَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلسَّمَواتِ وَيَعْمَى فِي ٱلْأَرْفِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ٨ وَقَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلْمُعْلَى وَيَعْلَمُ السِّمِولِ يَأْكُلُ الْمُعْلَى وَيَالُوا مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلْمُعْلَى وَيَعْمَى إِلَا أَنْ يُلْقَى وَيَعْمَى إِلَّ الْمُعْلَى مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْوا اللّهُ الْفُرْدَى إِنْ شَاءً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَمَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا مَالِ مَنْ ذَلِكَ جَمَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتَهِ اللّهُ مَالَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

·· 0) (b)

جزء ١٩

بِرَبِّك هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِمْنَاكَ بِٱلْحَقِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٩ أَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَقَهُونَ وَأَضْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٦ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبُّرْنَا تَثْبِيرًا ٣٠ وَلَقَدٌ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ٣٣ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا جم إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَّرْنَا عَلَيْهَا رَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا هُ مُ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٢٦ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ ثُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مَ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ١٦ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُو ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآء طَهُورًا اه لِنُعْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوا فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِعِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْجَعّْرَيْنِ هَذَا عَدُبُ نُرَاتُ وَهَذَا مِلْمُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُرًا مَجُورًا ١٥ وَهُو

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا نَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٠ رِيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ وُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْمٍ إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِعِ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ زَّالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱشْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَهُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ١٣ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَبْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا رَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَان غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ تَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ رَآمَنَ رَعَبِلَ عَبَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٧٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ثُرَّةً أَعْيُن وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَآئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ٧٩ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ٧٧ قُلْ مَا يَعْبَرُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآرُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْكَ يَكُونُ لِرَامًا

# 

مكّية وهى مائتان وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا طَسَمْ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآهِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ ء وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءً مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِوُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱتْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ نِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلَقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ ٥١ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ ذُرَبِّكَ فِينَا رَلِيدًا وَلبِثْتَ فِينَا مِنْ عُبُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ نَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ ٢٠ نَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَبًّا خِفْتُكُمْ نَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣١ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتً بَنِي إِسْرَآئِلَ ٢١ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوتِنِينَ

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ٢٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَعْنُونٌ ٢٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَئِنِ ٱلَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَجْهُونِينَ ٢٩ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءِ مُبِينٍ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَرْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِجِعْرِةِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِعْ ٣٠ وَأَخَاهُ وَآبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجَّارٍ عَلِيمٍ ٣٧ تَجُبِعَ ٱلجَّكَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْعَالِبِينَ ٢٠ فَلَمًّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَثِنً لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَالِبِينَ ١٦ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ نِرْعَوْنَ إِنَّا لَتَعْنُ ٱلْغَالِبُونَ ٣٠ فَأَلْقَىٰ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ٥٠ نَأْلْقِيَ ٱلصَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٩ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٧٠ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ٨٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلرَّجْمَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٤٩ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْمَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٥ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِمَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآثِنِ حَاشِرِينَ مه إنَّ عَوُّلَاهَ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ هه رَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآثِطُونَ ٩٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٨٥ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَبَّا تَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ

أَعْجَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٣ قَالَ كَلًّا إِنَّ مَعِىَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٩٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَهِيمَ ٧٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ١٣ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِنْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٠ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٥٠ قَالَ أَنْرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٠ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٩ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٨٠ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٨ وَّالَّذِي يُبِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ٢٨ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَعْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٣ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٦ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٧ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِلْعَارِينَ ١٦ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ٩٠ نَكُبْكِبُوا نِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُونَ ٥٠ وَجُنُونُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْتَصِمُونَ ٩٧ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩٠ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُعْرِمُونَ ١٠٠ قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٌ أَلَا

تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٨ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ III قَالُوا أَنْوُمِنَ لَكَ وَآتَبَعَكَ ٱلْأَرْذُلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْبِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ III ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٩ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَعِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَخْتَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٢٢ رَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٣ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ا وَأَطِيعُونِ ١٢٧ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْةِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُمْ بِهَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ رَغُيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا أَوَعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَرِّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠١ كَذَّبَتْ ثَمُوهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٣٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٣٣ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤٨ وَزُرُوعِ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ الْ

·ه فَـ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْمَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ · فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجَّرِينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٠ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ١٥١ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٧ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٩ وَإِنَّ رَبَّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٩ وَتَكَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحُفْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩٩ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٧١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَطَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَهْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينَ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُعْسِرِينَ ١٨٢ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٩ زَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمٌ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْتَ مِنَ ٱلْمُتَعْرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ا ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآء إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٩ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّك لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٢ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِعِ ٱلرُّوخِ ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينٍ 194 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرٍ ٱلْأُوَّلِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءً بَنِي إِسْرَآئِكَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٩ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوَّمِنِينَ ٢٠٠ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٢ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا عَلْ نَعْنُ مُنْظَرُونَ ٢٠٠ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٠٠ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَثَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِبِينَ ا ٢١٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِيم ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَٱخْفِفْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٣١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٣٠ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٢١ هَلْ أُنَبِّتُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٦ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَمَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٣٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٣٠ وَٱلشَّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ٢٦٥ أَلَمْ تَمَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٢٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ

مَكِيَّةً وهي خَبَسَ وتسعُون آيةً يَا يَا الْمُحِيمِ يُسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طس بلك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ٢ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيبُونَ ۗ ٱلصَّلَّوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَفَعْمُ بِٱلْآخِرَةِ فَمْ يُوقِنُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَاثِّكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓء ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فَيْ ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَحْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَرْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَبَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىّ ٱلْبُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوْ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى نِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْمٌ مُبِينٌ ١٠ وَجَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُهَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا رَقَالَا ٱلْخُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦ رَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَىْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمِينُ ١١ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَّٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبْلُ ٱنْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَتُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَك ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْبَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْبَتِكَ فِ عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْمَ نَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ١١ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣٦ نَبَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ نَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِعِ وَجِثْنُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَهْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَكُونَ ٢٠ أَلَّا يَ هُجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمْ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٦ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَنْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا ثُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ ا إِلَيْكِ فَٱنْظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا تَرْيَةً ا أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآءً سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُبِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُعْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ا

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِيِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوتَى أَمِينَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْقَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمْ أَمْ أَحُفُمُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِةِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٩ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١٦ فَلَمًّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ مِمْ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّنَّ مِنْ قَوَارِيرَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ٢٠ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِٱلسَّيِّثَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٨ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآئِرُكُمْ عِنْكَ ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٩٩ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ • ه قَالُوا تَقَاسَمُوا بِأَالَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّةِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ فَالْنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٠٠ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ه، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْهُمْ تُبْصِرُونَ ٩٥ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٧٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ ﴿ حِزْء ٢٠ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٥ فَأَخْيَنْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَدُّرْنَاهَا

مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَلَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَخْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ ثُمْ تَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٤ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ تَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ ُ قَلِيلًا مَا تَذَكُرُونَ ١٠ أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ه أمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْفُرُونَ ١٠ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَلِ ٱدًارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ ثُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ ثُمْ مِنْهَا عَمُونَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَثِدًا كُنَّا تُرَابًا رَآبَآرُتَا أَثِنَّا لَكُوْرَجُونَ ٣ لَقَدْ رُعِدْنَا هَذَا خَنْ وَآبَارُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرِّلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْق مِبًّا يَمْكُرُونَ ٣٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِكَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٦ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ٨٨ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي ثُمْ نِيعِ يَعْتَلِفُونَ ٧٠ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِي ٱلْمُبِينِ ١٣ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٨٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ عَمْ وَإِذَا وَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوتِنُونَ ٥٨ وَيَوْمَ نَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٧ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُّنُونَ ٩٨ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَخْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَهُمُّ مَرَّ ٱلتَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٩ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْمَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْآنَ فَمَنِ ٱهْتَكَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْدِرِينَ ١٠ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ نَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبَّا تَعْبَلُونَ

#### سورة القصص

## مُكْيَة وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ٣ إِنَّ نِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَتِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَبْعَلَهُمْ أَيُّمَّةً وَخَبْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمٌ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ ٩ وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ فَـاْلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ </ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ثُرَّةُ عَيْن لِي وَلَكَ ا لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 1 وَأَصْبَحَ نُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِعِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُحْتِمِ قُصِّيمِ فَبَصُرَتْ بِمِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا ١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْدِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ١١ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ خَبْرَى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَتَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرِهِ فَاسْتَعَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُرٌّ مُضِلًّا مُبِينٌ ١٥ تَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآثِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُرٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا تَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآء رَجُلْ مِنْ أَتْضَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّامِحِينَ ٢٠ نَحْرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَلَبًّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٦ وَلَمَّا وَرَدَ مَآء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْدِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٥ فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الستِحْيَآء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْمَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفْ خَرْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٢٦ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَرِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِلَى أُرِيدُ أَنْ أَنْكِكَ إِحْدَى آبْنَتَكَ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِي ثَمَانِي عِجْ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ رَكِيلٌ ٢٩ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي. آتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَر أَوْ جَذْرَةٍ مِنَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِى مِنْ شَاطِيُّ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَثْبِلْ وَلَا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٦ أُسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوَّه وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِعِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٣ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْعَجُ مِنِّي لسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَخَاكُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدٌ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُهَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآثِنَا ٱلْأَوْلِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ١ ا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَرْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَتِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحُقِقِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَجَعَلْنَاهُمْ ا أَتِّبَّةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٠ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ جَمْ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ا وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ هُ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا تُوْوِنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُر وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

٣٩ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٩٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٣ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِدِ أَمْ بِدِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِدِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَلَآئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَهْرَزُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هُ وَإِذَا سَبِعُوا ٱللَّفْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ١٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٥ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِنْ لَهُنَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٥ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنْ ٱلْوَارِثِينَ ٥٩ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٩٠ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَبَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَهَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا نَهُوَ لَاتِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْخُضَرِينَ ١٣ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآمَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلَ رَبَّنَا هَوُلَا ۗ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠٠ وَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٦٦ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَثِيْدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ٩٨ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحًانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَبَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْةِ نُوْجَعُونَ ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآه أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١٢ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلتَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نَقُلْنَا عَاتُوا بُوْهَانَكُمْ نَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٧٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَرْمِ مُوسَى فَبَقَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْوَءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَغْرَجُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْقَرِحِينَ ٧٧ وَٱبْتَغ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨٠ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ فَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَمُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

ٱلْمُعْرِمُونَ ١٩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِةِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيْرةَ ٱلدُّنْيَ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَكُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٨٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ رَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٨ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِكَارِةِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ وَيَقْدِرُ لَوْلًا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنُّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٣٨ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مِه مَّنْ جَآء بِٱلْحُسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّثَةِ فَلَا يُحْزَى ٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هم إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ كُلّ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآء بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٨٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ٨٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ



مكّية وهى تسع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَ أَحَسِبَ ٱلنَّالُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 نَتَنًا ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ نَلْيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّتُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْعِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِيرِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كُعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآء نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُهُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْخَبِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٦ وَلَيَحْبِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَنْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠ فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِعِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَآتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانًا وَتَعْلُقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ ُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَآشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٰ يعِيكُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخُلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِى ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرٌ

٠٠ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَآء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِرِين فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمِ ٢٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَاتِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحُيَرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنى بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوطً وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِمٌ إِنَّى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٢٩ رَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحُقَ رَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ثُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكُمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثْتِنَا بِعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٣٣ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيْء بِهِمْ رَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَخْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ آعُبُكُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيينَ ٣٧ وَعَادًا وَتَهُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ رَزَّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى فِٱلْبَيِّنَاتِ فَالسَّنَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَبِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا رَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ رَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٣٣ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِم أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغَصْمَآءِ وَٱلْمُنْكُر وَلَذِكُمُ ٱللَّهِ أَكْبَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ • وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوُّلَاهَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ رَمَا يَجْكُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ٢٠ وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ رَلَا تَخْطُهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٨٠ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُمُورٍ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَآثِكَ ثُمُ

جزم ۲۱

٣٠ وَيَسْتَهُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلًا اجَل مُسَبَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مِه يَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحْيِطَةً بِٱلْكَانِرِينَ هُ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٥ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّئَنَّهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُتُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَتَحْمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٣ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَبَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا فَمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْك يَعْلَمُونَ ٩٧ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنَبِٱلْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٨٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَعَ ٱلْحُسِنِينَ

#### سورة الروم

#### 

ا الم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِي أَنْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَثِنِ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ م بِنَصْر ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۚ ه وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكُثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \ ٩ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمُ غَافِلُونَ ٧ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَواتِ وَّالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْخُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۗ ٨ أَرَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ ۗ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا رَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاوًا ٱلسُّوَء أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٦ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآتِهِمْ شُفَعَآء وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِنِ يَتَفَرَّقُونَ ١٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُعْبَرُونَ ١٥ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٦ فَسُجْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُبْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحَبْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُغْرَجُونَ ١٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٦ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَأَبْتِفَآوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَيُحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْرَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَغْرُجُونَ ٢٠ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٣٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْكُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهَ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُمْ بِعَيْمٍ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا فُمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِ ذَلِك لآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكُوةٍ تُريكُونَ وَجْءَ ٱللَّهِ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُجْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ٥٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ الله عَالَم وَجْهَك لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَثِيْ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَبْهَدُونَ مَ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاجَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِةِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ تَجَاَّوُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَبْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ أَلَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيمُ تَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِةِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ إِذَا أَمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٨٠ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِينَ ٩٩ فَٱنْظُمْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيًّا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَطَلُوا مِنْ بَعْدِةِ يَكُفُرُونَ اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ا وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْغُنْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوْقٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ الْوَقُ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوْقٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ اللّهِ مَوْرَةُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلْمُ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللّهِ لَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِلّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## سورة لقمان

## محَيّة وهى اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله قِلْكَ آيَاتُ آلْكِتَابِ آلْحَكِيمِ الْهُدَّى وَرَحْبَةً لِلْمُعْسِنِينَ الْآلِدِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ آلزَّكُوةَ وَهُمْ بِآلْآخِرَةِ اللهُ يُوقِئُونَ الْوَلَاثِكَ عَلَى فُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَاثِكَ اللهِ آللَّةِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ آلْلَةِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ الْخُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ آللَّةِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلْخُدِيثِ لِينِ اللهِ بَعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً اللهِ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُولَانِكُ لَهُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِنَّ ٱللّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِنَّ ٱللّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ وَنَاتُ آلنَّعِيمِ اللهِ عَلَا وَعُو آللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزُ آلْخَكِيمُ الْحَلَقَ مَنْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَقًا وَهُو آلْعَزِيزُ آلْخَكِيمُ الْحَلَقِ الْمُؤْوِلُ الْعَرِيزُ آلْخَكِيمُ الْحَالِدِينَ فِيهَا وَعُدَ آللّةِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزُ آلْخَكِيمُ الْحَلَقَ الْمُؤْوا وَعَمِلُوا اللّهِ حَقًا وَهُو آلْعَزِيزُ آلْخَيْلِهُ الْمُؤْلِقَالَ الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْلُ الْمُؤْلِقَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ الْوَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْعُرِينُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالِقُولُ الْعُولُ الْمُؤْلِ

ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرْونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ١١ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْخِكْمَةَ أَن ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ رَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ٣٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْدِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّ ٱلْمَصِيرُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ نَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱقَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ نَتَكُنْ فِي تَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأُمْمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكِمِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ نَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَبِيمِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْم وَلَا هُدًى رَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ٢٠ رَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيم ٢١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُقْقَى رَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٦ رَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٣ نُمَتِّعُهُمْ قلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ٢٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ۚ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَبِيدُ ٢٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامً وَٱلْبَحْمُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُم مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ۚ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٨٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٩ ذَلِكَ بِأَنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتَّى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيمُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطَّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَبِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَبُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

## سرة العادة المادة الماد

## محّية وهى ثلثون آية بشم الله الرّحيم

ا آلَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيعِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّى مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ م يُكَتِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّبَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ه ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِينِ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَجَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَثِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْتًا لَفِي خَلْقِي جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُمْ بِلِقَآء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ال قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ
 ال وَلَوْ يَتَوَقَّاكُمْ مُلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ
 ال وَلَوْ يَتَوَقَّاكُمْ مُلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ تَرَى إِذِ ٱلْمُعْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٣ وَلَوْ شِثْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِئَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦ فَكُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا نُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَالَقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَهَعًا وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَهَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَبَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٩ أَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا بِيهَا رَقِيلَ لَهُمْ ذُوتُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِدِ تُكَذِّبُونَ ١٦ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٢ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ٢٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِبَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ١٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيعِ يَغْتَلِفُونَ ٢٩ أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ٢٠ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُونُ ٱلْمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا ثُمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

## 

مَدَنيَة وهي ثلث وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَابِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَ كَانَ عَلَى عَلِيمًا حَكِيمًا ٢ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ٣ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا م مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِوَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ ٱللَّآئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِبَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ تَوْلُكُمْ بِأَنْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْخَقَ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَتْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِعِ وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَتْ تُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا 4 أَلنَّبِيّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٨ لِيَسْأَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إذْ جَآوُكُمْ مِنْ، فَوْتِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِنْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِمَ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَكَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ٣٠ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ نَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا نِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥١ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُلًا ١٦ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِبُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُرْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَكُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْر أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ٢١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكِرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٣ وَلَبًّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَكَتَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ٢٣ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالً صَدَّتُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا ٢٠ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ رَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَعُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَكَفَ فِي تُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٣٧ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْنُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُعْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيبًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ

جزء ۲۲

ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا 🐞 ٣١ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ رَرُسُولِةِ رَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَتِبْنَ ٱلصَّلَوةَ وَآتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَّٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَّالْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَآتَقِ آللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَرَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْرَاجٍ أَدْعِيَآثِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةً ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيبًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا ا

كَثِيرًا وَسَتِخُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآثِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ٣٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيبًا جَم يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٩ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ١٠ وَلَا تُطِع ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُتْهُمْ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْرَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِبًّا أَفَآء ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيّ أَنْ يَسْتَنْكِهَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجِى مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْدِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِبِّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٥ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ رَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِيبًا ٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَ طَعَامٍ غَيْمَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه جَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِعُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مَ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا ٥٥ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاه إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاه أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَآئِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيبًا ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٨٥ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا رَفُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ثُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ تَرِيبًا ١٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ٥٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِبًّا وَلَا نَصِيرًا ٩٩ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ٩٨ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَتُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْبِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٣٧ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُنْوِقِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### مُكَّيَّةً رَهَى أَرْبِعَ وَخُبُسُونَ آيةً بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنْ نَشَأُ نَغْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلًّا يَا جِبَالُ أَرِّبِي ا مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرَّبِحَ غُدُرُّهَا شَهْمٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٦ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابُّهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٦ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ ا بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ عَفُورٌ ١٠ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ فَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ١٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْغُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا إ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ا رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيمٍ ٢٦ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا نُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٢٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّالُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءً كَلًّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَانُ يَرْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْتُونُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَتْنُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَخْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُعْرِمِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَصْفُمَ بِاللَّهِ وَخَبْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَبًّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا نَعْنُ أَكْثُمُ أَمْوَالًا وَأُولَادًا وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَبِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرْفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُعْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآئِكَةِ أَهَوُلَا إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٠ قَالُوا سُبْعَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوتُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا ا تُكَذِّبُونَ ٣٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُريدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكُ مُفْتَرِّى وَقَالَ ا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكْعَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَذْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيمٍ مَمْ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم هُ عُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُوَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣٠ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِف بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٢٨ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ ، وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٩٦ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَكَيْتُ نَبِمَا يُوحِى إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ تَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِعِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِدِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِنُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ا ٣٥ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٢٠ كَمَا نُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُريبٍ

### سورة البلائكة

مَكِينَة وهي خَمِس وأربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلآثِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢ مَا يَفْتَح آللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِةِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ م وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ٰ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدْوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ا لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوٓء عَمَلِعِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى مَنْ يَشَآء فَلَا تَكْعَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاجَ فَتْثِيمُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَّلِكَ ٱلنَّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ وَمَكُمْ أُولَآئِكَ هُوَ يَبُورُ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُوَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْبِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِةِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّمٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِةِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ وَمَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَبَرَ كُلَّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَبَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ مَا يَهْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيدُ ١٧ إِنَّ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١٩ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخُرُورُ ٣ وَمَ يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءَ وَلَا ٱلْأُمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْبِعِ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا نِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلرُّبُمِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ٢٥ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْمٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانَهُ كَذَلِك إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَهَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٠ لِيُوَقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٦ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا وَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ خَبْرِى كُلَّ كَفُورٍ ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِّحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيمُ ٣٠ فَكُونُوا فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٧ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيكُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُرًا ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٦ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ نَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٦ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا ٢٣ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْء فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا مَ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالَّةٍ وَلَكِنْ يُوَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى مَ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَعِبَادِةِ بَصِيرًا



محّية وهي ثلث وثمانون آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْبَنِ آلرَّحِيمِ

ا يسَ وَالْقُرْآنِ الْخُكِيمِ اللّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الْعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ، لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا أُنْدِرَ آبَارَّهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ اللّهَ حَقَّ الْقَرْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ اللّهَ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاتِهِمْ أَعْلَالًا فَهِي إِلَى الْقَرْقُ عَلَى أَكْمُ تَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ال وَسَوَآهُ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُرْتَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ال وَسَوَآهُ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ يُنْفِيهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ يُنْفِيهِمْ اللّهُ وَمَنِي اللّهَ عَلَيْهِمْ أَأَنْدُرْتَهُمْ اللّهُ وَمَنَى اللّهَ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنَالِكُمْ مُوسُلُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنَالُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا أَنْدُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جزء ٢٣

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ قَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّتَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنٌ ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَآء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱقَبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٠ ٱقَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَكُونَ ١٦ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُكُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٢٢ أَأَتَّخِكُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ٢٣ إِنِّي إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُون ٢٥ قِيلَ ٱذْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ 🐞 ٢٠ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِةٍ مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ جُنْدٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ثُمْ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِونَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلًّا لَبًّا جَبِيعٌ لَكَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ٣٥ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرةِ رَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ٣٩ سُبْعَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٠٠ لَا ٱلشَّبْسُ يَنْبَعِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَبَمَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَايِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٩ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٢٣ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ رَلَا ثُمْ يُنْقَذُونَ جم إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ مم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

أَتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ا أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٨٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَحْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اه وَنُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا ثُمُّ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٣٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُ جَمِيعٌ لَكَيْنَا مُعْضَرُونَ عَه فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هِ إِنَّ أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَاكِهُونَ ٩٥ هُمْ اللَّ رَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٥ وَآمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوً مُبِينٌ ١١ وَأَنِ آعُبُدُونِي عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ١٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٣ إَصْلُوهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٥ أَلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَالسَّتَبَغُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٧ وَلَوْ نَشَآء لَمَ يَخْفَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 49 وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْمَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ وَتُرْآنُ مُبِينٌ ١٠٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٣ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا ﴿

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعْ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٠ وَآتَخَذُوا مِنْ دُونِ آللَّةِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْصَرُونَ ٢٠ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوَلَمْ يَمَ آلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينُ يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوَلَمْ يَمَ آلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينً ٨٠ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْيِى آلْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ٢٠ قُلْ يُعْيِيهِا آلَذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَوَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٨٠ آلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّذِى أَلْقَلُونَ بَعْلَقَ مَنْ يَعْوِلُ لَهُ عُن فَيكُونَ ١٨ أَوَلَيْسَ آلَذِى خَلَقَ اللَّهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَكُنُ آلْغَلِيمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَغُلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَكُنُ آلَغِلِيمُ اللَّذِى الْمُؤَلِقُ وَاللَّهُ عَلَى أَنْ يَغُلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَكُنُ آلَّذِى اللَّهُ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَغُلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو آلْذَكُونَ ١٨ أَولَكُنُ آلَاكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَغُلِلَ لَعُلِيمُ مَنْ فَيَكُونُ ٣٤ فَسُجَانَ آلَذِى آلَيْوَلُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجَانَ آلَّذِى آلَيْهُمْ بَلَى وَهُو آلْفُكُونُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَغُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٨ فَسُجَانَ آلَّذِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ



مكية وهي مائة واثنتان وثمانون يسم الله الرحيم

ا وَالصَّانَاتِ صَفَّا ٣ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٣ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٩ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدُ ه رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ ١ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٧ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلدُّعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلُقا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَتَعْفُرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعِرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعِرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعِرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعُرُونَ ١١ وَيَانَا فَلْ مَنْ عَلِي لَازِبٍ ١١ وَلَا مَنْ خَلُولَ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعُرُونَ ١٤ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعُرُونَ ١٤ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعُرُونَ ١١ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَخْعُرُونَ ١٤ وَإِنْ الْمَالِي الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمِنْ لَا اللّهُ الْمَالِي لَا لَكُلُونَ ١٤ وَلَا اللّهُ الْمُلَالِي الْمُؤْلِقِيْ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

٥١ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْمٌ مُبِينٌ ١٦ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ١٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجِيمِ ٢٥ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٩ بَلْ ثُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِبُونَ ٢٧ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ٢٦ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ٣٠ نَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآثِقُونَ ٣١ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَارِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِّهِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٣ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٩ بَلْ جَآء بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ ٢٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ رِزْقَ مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٢٦ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٣٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٣٠ بَيْضَآء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لَا نِيهَا غَوْلً وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَنُونَ ٢٧ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ فَأَتْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ١٩ قَالَ تَآثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِدَا مِتْنَا رَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَهَدِينُونَ ٥٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٥٠ مِتْنَا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآهُ ٱلْجُيمِ مِه قَالَ تَآلِلَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هِه وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْحُضْرِينَ ٩٥ أَمَهَا خَنْ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَنَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٩٠ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجِيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُرُسُ ٱلشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِيَمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَآءَهُمْ ضَالِّينَ ٩٨ نَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ٩٩ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوْلِينَ ٧٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلْمُنْذَرِينَ ١٦ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ٢٣ وَلَقَدُ نَادَانَا نُوجٌ فَلَنِعْمَ ٱلْحِيبُونَ ٩٠ وَكَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٥ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُومٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْحُسِنِينَ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨ رَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ مِه أَيِّفْكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُويدُونَ هم فَهَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٨٩ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ٨٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُونَ ١٣ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ ١٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيَمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ ٩٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٩٠ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيَ إِنِي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَيِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَعِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِكْجَبِينِ

١٠٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءُ ٱلْمُبِينُ ١٠٧ وَفَكَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِنْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكُنَا عَلَيْدِ وَعَلَى إِنْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا نُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِةِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدْ مَنَتًا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١٥ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَتَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٩ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْغَالِمِينَ ١١٧ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٢ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٣ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٢٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٠ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُصْرُونَ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٢٩ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُعْسِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِنْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا كَجُوزًا فِي ٱلْقَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِعِينَ ١٣٨ وَيِاللَّيْلِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثْكُونِ ١٦١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٣٢ فَٱلْتَقَمَّهُ ٱلْخُوتُ رَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٩٦ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٦٥ فَنَبَكْنَاهُ بِٱلْعَرَآءَ وَهُوَ سَقِيمٌ ١٣٩ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٩٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٣٩ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَاثِكَةَ

إِنَاقًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥٢ وَلَكَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ه ا أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانْ مُبِينْ ١٥٧ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُفْضُرُرِنَ ١٥٩ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَيْدِ بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجِيمِ ١٩٠ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاتَّونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٩٧ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٩٩ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُغْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧١ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْكَنَا لَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١٧٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٥ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَاحُ ٱلْمُنْكَرِينَ ١٧٨ وَتَوَلُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٩ وَأَنْصِمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٨٠ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨٦ وَٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



محّية وهى ثبان وثبانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٣ كُمْ أَهْلُكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرُ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِمْ كَذَّابٌ مَ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ هُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٤ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَانًى ٧ أَأْنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُمُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُونُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْرَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْتَادِ ١١ وَتَهُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولَاثِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عِقَابِ ١٠ وَمَا يَنْظُرُ هَوُّلَآ ۖ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّوْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ عَمْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَابُ ١٩ وَشَكَدُنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِحْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا ا إِلَى سَوَآه ٱلصِّرَاطِ ٢٦ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةً نَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا ثُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَمَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا رَأْتَابَ ٢٠ نَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٥ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ١٧ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ غَعْلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْجُارِ ٢٨ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ رَلِيَتَذَكَّرَ أُرلُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٩ رَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَرَّابُ ٣٠ إِذْ غُرِضَ عَلَيْدِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٢٠ ٱلْخَيْمِ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّي حَثَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِيَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِق مَحْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّةِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَعِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَابُ ٣٠ فَتَعَرْدًا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِةِ رُخَلَه حَيْثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآهِ وَغَوَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُنَا فَالمّنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْمِ حِسَابٍ ٣٩ وإِنّ لَهُ عِنْكَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١٦ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وُشَرَابٌ ٢٣ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا نَا اصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ٣٠ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ هُ وَآذْكُمْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٢٩ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِعَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٣٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَحْيَارِ ٨٠ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٢٩ هَذَا ذِكْرٌ رَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبٍ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ١٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ رَشَرَابٍ ٥٠ رَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ عَهُ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادِ هُ هَذَا رَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَّمَّ مَآبٍ ٥٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا نَبِيُّسَ ٱلْمِهَادُ ٧٥ عَذَا نَلْيَذُونُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاتًى ٨٥ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِةِ أَزْوَاجٌ ٥١ عَذَا نَوْجٌ مُعْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٩٠ قَالُوا بَلْ أَتْتُمْ لَا مَرْحَبًا بكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا نَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ٩٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ٩٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ٩٠ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقًّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٥٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ رَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ 44 رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقَارُ 40 قُلْ هُوَ نَبَأُ عَظِيمً ٩٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللهِ ·· إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ·· إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَّثِكَةِ إِتِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ ١٧ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَكَعْتُ فِيعِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٧ فَتَجَدَ ٱلْمَلَاثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٢٥ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَانِرِينَ ه كَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَهُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٩ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٨٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَتَّهُمْ أَجْمَعِينَ مِهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلْصِينَ مِهِ قَالَ نَـآكُقُ وَٱلْحَقَّ أَتُولُ ۗ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ رَمِنَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ا مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٧ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَبِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين

# حَيْنَ أَنْ الْمِرِ الْبُورِ الْمِرِ ا

محّية وهي خبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ نَاعْبُدِ ٱللَّهَ نُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ٩ وْالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِمِ أَوْلِينَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّمِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا ثُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُحُانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَرِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَكُمِّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٩ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبُّهُ مُنِينًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْةِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْكَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِةِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ ١٦ أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَآءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكِّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّفُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْم حِسَابِ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْم عَظِيمٍ ١٦ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّار وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى نَبَشِّمٌ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ أَمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَفَهَنْ حَقَّ عَلَيْعِ كَلِهَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ ا مَنْ فِي ٱلنَّارِ ١١ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفْ ا مَبْنِيَّةً نَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْكَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَادَ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ ال لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْهَنْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ تُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٣٠ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِى تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُونُهُمْ وَتُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكُمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ا عُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِعِ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ١٠٠ أَنَّهَنْ يَتَّقِى بِرَجْهِةِ سُرَّء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبْونَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٧ فَأَذَاتَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِرَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا نِيهِ شُرَكَآء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٦ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَغْتَصِمُونَ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ جَوْء ٢٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَغْتَصِمُونَ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ جَوْء ٢٣ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلشِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَانِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَمَ ٱلَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَهُ وَيُعَرِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِدِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٢٠ قُلْ يَا قَرْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيعِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ ٣٣ أَللَّهُ يَتَرَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا رَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُبْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مِمْ أَمِ ٱلَّخَذُوا مِنْ دُرنِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ هُ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوَقّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ١٦ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تَعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٦ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِدِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ ٱلنَّارِ ُ وَمِنْ تَخْتِهِمْ ظُلَلَّ ذَلِكَ يُغَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ا ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرٌ عِبَادِ ا ٱلَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقَوْلَ نَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُرِلَاثِكَ ثُمْ أُرِلُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَفَهَنْ حَقَّ عَلَيْدِ كَلِهَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٢١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ " مَنْنِيَّةً تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآء فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ بِعِ زَرْعًا مُغْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْهَنْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٠ أَللَّهُ نَزُّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُونُهُمْ وَعُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكُمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ا هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِعِ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٢٠ أَفَهَنْ يَتَّقِى بِرَجْهِةِ سُرَّء ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبْرِنَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٧ فَأَذَا تَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٢٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٩ تُوْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَغْتَصِمُونَ ﴿ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ ۗ جزء ٢٣ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَمَ ٱلَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُعَرِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِةِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ رَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْتِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَ يُنْمَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٥٠ قُلْ يَا قَرْمِ ٱغْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيةٍ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٦ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَقَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَهُتْ فِي مَنَامِهَا نَيُبْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

غُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٩٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ قَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدَوْا بِعِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ٩٠ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّياتُ مَا كَسَبُوا وَحَانَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِوُنَ ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُّلآ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا ثُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِه قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٥ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥٩ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ ٱلْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٧٠ أَنْ تَقُولَ. نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتٌ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٥ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٩٥ أَوْ تَغُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ بَلَى قَدُ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ وَيُخَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسَّوَا وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٣ أَللَّهُ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُهُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ الْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ رَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ تَدْرِةِ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّبَوَاتُ مَطْرِيَّاتٌ بِيَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٩٩ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓء بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَآء وَتُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِي وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠ وَرُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١١ رَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُّهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٧ قِيلَ ٱدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا رَفْتِعَتْ أَبْوَابُهَا رَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠٠ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآء فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٥ وَتَرَى ٱلْمَلآئِكَةَ حَاتِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ مَيْنَهُمْ بِٱلْحُقِّ وقيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ

### سورة المؤمن على المؤمن



حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣ غَافِم ٱلذَّنْبِ وَقَابِل ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ، كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَهْحَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَحْبِلُونَ ا ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَتِّخُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِعِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَالْغَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبِيلَك رَتِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَفُرَّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 1 وَقِهِمُ ٱلسَّيِّآتِ وَمَنْ تَقِ ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِيدٍ فَقَدْ رَحِبْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَا بِكُنُوبِنَا نَهَلْ إِلَى خُرْرِجٍ مِنْ سَبِيلِ ١١ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤُمِنُوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَادْعُوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٥٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِةِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٩ يَوْمَهُمْ

جَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِمَنِ ٱلْمُلْك ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٠ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِنَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ٢١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِ ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِقٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانِ مُبِينٍ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٦ فَلَبًّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَعْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِّي وَرَتِكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَرْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا نَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِتًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مِمَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا

لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّكٍ مِمَّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ ثُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرٍ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّر جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ٱبْنِي لِي صَرْحًا لَعَتِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أُسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِكَ ا زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ام وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَرْمِ ٱتَّبِعُنِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٠ يَا قَرْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَرِةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً نَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا رَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْمٍ حِسَابٍ جُمْ وَيَا قَرْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُمَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّارِ ٣٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَهْجَابُ ٱلنَّارِ ٣٠ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّفُ أَمْرِى ا إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٤٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوِّ ٱلْعَذَابِ ٩٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصَّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا دَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِه إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَقْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَأَصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَسَبَّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْمِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْمُ مَا هُمْ بِبَالِعِيةِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٥٩ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا وِلْكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِثَى كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّى تُوْفَكُونَ ٥٠ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٩٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٧ هُوَ ٱلْحَى لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَخْتَهُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٩٨ قُلْ إِتِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَبًّا جَآءِنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ مِنْ

لِلْعِبَادِ ٣٠ رَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَدٍّ مِمًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ تُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرٍ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكْتِر جَبَّارٍ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أُسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ١٠٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ام وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٦ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَرِةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ رَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِقَيْمٍ حِسَابٍ ٣٠ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ رَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ٤٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ ثُمُّ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٣٠ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّضُ أَمْرِى ا إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٤٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوٓء ٱلْعَذَابِ ٢٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَّخِلُوا آلَ نِرْعَوْنَ أَشَدُّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا ا مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ا

ٱلْعِبَادِ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَدَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا تَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِه إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِبِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورُفْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لِيَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْمِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُهُورِهِمْ إِلَّا كِبْمٌ مَا فُمْ بِبَالِغِيةِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُّ قَلِيلًا مَا تَتَدَكُّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ا فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٥٠ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٩٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّبَآءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَخْبُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِتِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَبَّا جَآءِنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا رَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُوَ ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُبِيتُ فَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٣ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِهَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٣ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُشْعَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُشْجَرُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيّْنَمَا كُنْتُمْ تُشْركُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيًّا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٩ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِتْسَ مَثْوَى ٱلْهُنَكَتِرِينَ ٧٧ فَٱصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي ا تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ ا بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ فُضِيَ بِٱلْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٨٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ا ٨١ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَى آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ ٨٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٠ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاتَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٨٠ فَلَمَّا ا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِآللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مه فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمًّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

### سورة فصلت



#### مَضَيَّةٌ وَهِي الرَّبْعُ وَخَمْسُونَ آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ كِتَابُّ فُضِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا تُلُوبُنَا فِي أُكِنَّةٍ مِمًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَثُمٌّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَتَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِآلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَرْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِلسَّآئِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثَّنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآيْعِينَ ١١ نَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاه أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِمَصَائِمَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١٣ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أُشَدُّ مِنْهُمْ تُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحُدُونَ ١٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا

وَلَعْذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَا يُنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُوا ٱلْعَبَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُرِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣١ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ ٢٦ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثْرًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا ثُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٥ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ تُوكَآء فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْقَوْا فِيدِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٧ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٨ ذَلِكَ جَزَآء أَعْدَآه ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ نِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَصَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ خُعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَّثِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ ٣١ نَحْنُ أَوْلِيَآ رُّكُمْ فِي ٱلْخَيْرةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكَّعُونَ ٣٢ نُزُلًّا مِنْ غَفُور رَحِيمِ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ إِذْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ ٣٥ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمَّا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغْ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّبْسُ وَّالْقَمَرُ لَا تَهْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱهْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُيِي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّل شَيْء قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكْدِدُن فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكُمِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٦ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَكُو مَعْفِرَةٍ وَنُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ٢٠ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ثُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَآء وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَاثِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ هُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٤٩ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْحَوْدِ ٥٠ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْحَوْدِ ٥٠ أَلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْحَوْدِ ٥٠ أَلِيهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْحَوْدِ ٥٠ أَلِيهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْحَوْدِ ٥٠ أَلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْحَوْدِ وَالْعَلْمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا "ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْبِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوا آذَتَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٩ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٩٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآهِ ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَوُّسْ قَنُوطٌ ٥٠ وَلَئِنَ

أَذَقْنَاهُ رَحْبَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَآء مَسَّتُهُ لَيَهُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةُ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنُنتِثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَمَا عَبِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥ وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بِمَا عَبِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥ وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانِبِةِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآه عَرِيضٍ ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّةِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِقِ مَنْ أَصَلُ مِبْنُ هُو فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّةِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِقِ مَنْ أَصَلُ مِبْنُ هُو فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ اللّهِ مَنْ عَنْدِ ٱللّهِ مُ الْآفَانِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُتَّى أَوْلَمُ مِنْ عَنْدِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٩٥ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء يَكِفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء شَهِيدٌ ٩٥ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء يَتُهُ بِكُلِّ شَيْء بُكُلِ شَيْء مُعِيطٌ

#### سورة الشوري

مَحَيَة وهي ثلث وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكُ يُسَتِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكُ يُسَتِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِنْ دُونِةِ أَوْلِيمَا ٱللهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْاً عَرَبِيًا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُورَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ آلْفِي وَقُو يُعْتِي الْمُعْفِيمُ أَمَّا وَلَيْسَاءً وَاللَّهُ الْمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلَا تَعْمِيمُ وَلَكِنْ يُحْوِلُ مِنْ وَلِي وَلَا لَعُمْ مِنْ وَلِي وَلَا لَعُلُهُ مُو الْوَلِيُّ وَهُو يُعْنِى ٱلْمُونَى وَهُو عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْلِى وَلَا اللهُ عُو الْمَالِيُ وَهُو يُعْمِى ٱلْمُونَى وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِى وَهُو يَعْمِى الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللهُ الْمُولِى وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْلَةً وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى وَلُولًا عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِى وَلَوْلَ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِى وَلَوْلِكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ الْمُؤْلِى وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ عَلَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ رَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْه فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٩ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِعِ نُوحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣٠ وَمَا تَفَرَّثُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠ فَلِذَلِكَ فَانَّهُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا رَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ نْجَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْبِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ ١٠ يَسْتَنْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَتَّى أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُهَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةٍ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنيَا نُرُّتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ أَمْ لَهُمْ ا شْرَكَا اللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

مبًّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٢٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورْ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ رَيَحْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ رَيْحِقُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا رَيَنْشُمُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِّ ٱلْخَبِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءَ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ ال وَلِيِّ وَلَا نَصِيمِ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُّ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ٣٣ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٣٠ فَمَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْ هُ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوةِ ٱلكُنْيَا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ ١١ يَجْتَنِبُونَ كَبَآثِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى ثُمُّ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّمَةٍ سَيِّمَةٌ مِثْلُهَا

فَهَنْ عَفَا وَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ وَلَهَن ٱنْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمٍ ٱلْحُقِّ أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اع وَلَهَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ٣٦ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٣٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّٰلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْبٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِبِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ومَ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَآء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٢٠ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَخْبَلٍ يَوْمَثِهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٢٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا ۚ إِذَا أَذَتْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْبَةً فَرَح بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٩٨ لِلَّعِ مُلْك ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ١٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمَهُ آللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَزَآه جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا نَيُوحِيَ بِإِنْنِهِ مَا يَشَآءَ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١٠ وَكَذَٰلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

## سورة الزخرف

مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ ا فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۽ أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ صَغْحًا أَنْ ا كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَّالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْدِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِبًّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَكُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أَوَمَنْ يُنَشُّو فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ عَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَائِكَةَ ٱلَّذِينَ اللهُ عَبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا ا يَخْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٢٣ قُلْ أُولَوْ جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْدِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ كَافِرُونَ ٢٠ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْهُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآه مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاتِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَآهَ وَآبَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ ا وَرَسُولُ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا شِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ الْ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخُرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُمُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٣ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَبْطَانًا نَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ۚ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ ١٦ أَوْ نُرِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٣ وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ ا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٩ فَلَبًّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٢٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٠ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِمُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَفَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ٣٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٣٥ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلآئِكَةُ مُقْتَرِيينَ مِه فَاسْتَخَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ نَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَبًّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ ٩٥ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْثُ أَنْعَبْنَا عَلَيْةِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَثِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ وَلَا يَصُكَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرُّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَهَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ إِ جِثْتُكُمْ بِٱلْخِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّآءَ يَوْمَثِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْكَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أُنْخُلُوا ٱلْجِنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ وَنِيهَا

مَا تَشْتَهِيعِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٢ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُهُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٧ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ١٨ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُمْ لِكُوتِ كَارِهُونَ ٧٩ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَغَجْوَاهُمْ نَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٨ قُلْ . إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوُّلُ ٱلْعَابِدِينَ ٨٦ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٨٣ فَكَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاثُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءَ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ ٱلْخُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مه وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْةِ تُوْجَعُونَ ٨٩ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِةِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْخَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْمَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَآهِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٩ فَآصْغَمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ



مُضَيّة وهي تسع وحمسون آية بشم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا حَمْ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ نِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ ٣ نِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيْبِيتْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩ فَأَرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ٠ يَعْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٦ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ عَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٩ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعُونَ وَجَآءَهُمْ رَسُولً كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١١ وَإِنِّي عُذَتُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُرِّمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢١ فَكَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُّلَاهَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْمِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٣ وَٱتَّرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَثُونَ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٢٦ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢٨ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ نَجَّيْمَا بَنِي إِسْرَآثِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَٱتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ هَوُلَآهَ لَيَقُولُونَ ٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٥ فَأَتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٩ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا ثُمُّ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللّٰهُ إِنّٰهُ هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٩ كَالْمُهُلِ يَعْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ٣٩ كَعَلَى ٱلْخَبِيمِ ٧٦ خُذُوهُ نَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْخَبِيمِ ٤٩ خُذُوهُ نَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْخَبِيمِ ٤٩ خُذُو اللّٰمِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَبِيمِ ٤٩ خُنْ إِنَّكَ أَنْتُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمُتَقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمُتَقِينَ فِي اللّٰمَ اللّٰمُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَتٍ مَقَامٍ أَمِينٍ ٣٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٥ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَتٍ مُقَامٍ أَمِينٍ ٣٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٥ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَتٍ مُتَقَالِلِينَ ٣٥ كَذَلِكَ وَزَرَّجْنَاهُمْ يَحُورٍ عِينٍ ٥٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاحِهَةٍ مُنْتَقَالِلِينَ ٣٥ كَذَلِكَ وَزَرَّجْنَاهُمْ يَحُورٍ عِينٍ ٥٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاحِهَةٍ آمِنِينَ ٣٥ لَا يَذُوثُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتُ إِلّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَرَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيْمِ ٥٠ فَاتَعْمَ مَذَابَ ٱلْجَيمِ ٥٠ فَاتَمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُو يَقَامُ مَنْ وَبَكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُو يَقَامُ مَنْ وَتَقِبُونَ هُو يَقَامُ مُونَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُو مَنْ اللّٰهُمْ مُرْتَقِبُونَ هُو مَا أَنْهُمْ مُرْتَقِبُونَ عَلَى اللّٰعَالَى اللّٰمَاتُونَ الْقَوْرُ الْعُطِيمُ مُونَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ مُونَ الْعَرْدُنَ الْعَلَى مَا مِنَالِكُ لَعَلَامً لَعُلُونَ الْعَلْمُ مُنْ وَقِيمًا مُونَاهُ اللّٰهُ اللّٰعَالَ الْعَلْمُ مُنْ وَقَالُمُ مُنْ وَلِكُ مُونَ الْفَوْرُ الْعُومُ اللّٰمُ الْعُلْمُ مُنْ وَلِيكَ مُونَ اللّٰمُ اللّٰ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْعُونُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰفُونُ اللّٰمُ اللّ

## سورة الجاثية

#### سَكِيّة وهي ست وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٩ وَآخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ لِيهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَالُوهَا عَلَيْكِ بِٱلْحَقِ فَيَأْتِي حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٩ وَيْلُ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لَكُمْ مَنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْتَحَذَهَا هُزُوا لَمُ يَسْمَعُهَا فَبَشِرُهُ بِعَذَاتٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْتَحَذَهَا هُزُوا أُولِكَ لَهُمْ عَذَاتٍ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاقِكَ لَهُمْ عَذَاتُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاقِكَ لَهُمْ عَذَاتُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِكُولَ لَهُمْ عَذَاتُ مُهِينً ٩ مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

شَيْنًا وَلَا مَا ٱلْخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عَجَّرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَعْمَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ا ٱللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٦ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء نَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ 19 وَآتَيْنَاهُمْ ا بَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمِا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَكُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ١١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٣ أَفَوَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ ا عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً نَبَنْ يَهْدِيةٍ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا نَهُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣٠ وَإِذَا ثُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتُّتُوا بِآبَآتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَمَ

آلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِدٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْخَقِ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْشِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ْ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي ثُتْلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٣١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذَتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا أَمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٠ فَلِلَّةِ ٱلْخَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّا ۚ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا ﴿ جَرْ ٢٠٩ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَبَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

ممًّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَى عَلَى آللَّهِ كَذِبًا نَإِنْ يَشَإِ آللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى نَلْبِكَ رَيْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ رَيْحِقُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَّالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرَّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِّ ٱلْخَيِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ نِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءَ قَدِيرٌ ٢٩ رَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغِيزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمِ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُّ يُسْكِنِ ا ٱلرِّيَحَ نَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٢ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٠ فَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَّا غَضِبُوا ثُمْ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

نَمَنْ عَفَا رَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ رَلَمَنِ ٱنْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٢٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِي أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اع وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٤٦ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٣٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّٰلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْبٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ هُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٣٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَلٍ يَوْمَثِدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٢٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَتْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْبَةً فَرَجَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٨٨ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ٩٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآه جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيًّ حَكِيمٌ ٥٠ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ نُورًا صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

## سورة الزخرف

#### مكّية رهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيًّ حَكِيمٌ ۽ أَنتَضْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْمَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَغُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مِقَادٍ فَأَنْشَرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَّٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لْكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَلُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧ أَوَمَنْ ۖ يُنَشَّوُّ فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلائِكَةَ ٱلَّذِينَ مُ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ أَمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِةٍ فَهُمْ بِةٍ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أَوَلُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْدِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ كَافِرُونَ ٢٠ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٢٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآه مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَآءَ وَآبَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٦ وَلَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْمٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ أَ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ نَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُمُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٣ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ۗ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْن فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٦ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَالْسَتَمْسِكُ بِٱلَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكُّرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٣ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ فَلَهَّا جَآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٢٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٠ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِةِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ٣٠ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٣٠ نَلُولًا أُلْقِى عَلَيْهِ أَسُورَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ هُ هَ فَاسْتَخَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٥ نَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ ٩٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْةِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنى إِسْرَآئِلَ ٩٠ وَلَوْ نَشَآءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٩١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ وَلَا يَصُكَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَمَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِمْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَعْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إن اللَّهَ هُوَ رَتِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ ٥٠ فَاحْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ٩٩ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّا يَوْمَثِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أُنْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُعْبَرُونَ ١١ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ وَنِيهَا

مَا تَشْتَهِيةِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٢ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٥٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٨ لَقَدْ جِثْنَاكُمْ بِٱلْحُقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِكْتَقِ كَارِهُونَ ١٩ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٨٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ نَكَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًا يَصِفُونَ ٨٣ فَكَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ أَلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٨ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّبَآء إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ هُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٦ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِةٍ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُّلَاهِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٩ فَٱصْغَمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ



مَكَّيَّة وهي تسع وحمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْمَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ بِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ ٣ بِيهَا يُفْرَقُ كُنًّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِى وَيْعِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلُ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٩ فَٱرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ١٠ يَفْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولْ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبْونَ ١٩ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ بِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٨ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١١ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُرِّمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢١ فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَوُّلَا عَوْمٌ خُبْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْمٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٣ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ خُنْدُ مُغْرَفُونَ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ وَزُرْرِعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٢٦ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأُوْرَثُمَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢١ فَهَا بَكُتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢١ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ هَوُّلَآهَ لَيَقُولُونَ ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَنْنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَعْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأَتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٦ أَهُمْ حَيْرٌ أَمْ مَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا نَجْرِمِينَ ٦٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ حَلَفْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَتِّي وَلَكِنَّ أَكْثَرَعُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَحْمَعِينَ ١١ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا غُو يُنْصَرُونَ ٢٠ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللّهُ إِنّهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٩ كَالْهُهْلِ يَعْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ٣٩ كَعَلِي ٱلْخَيِيمِ ٧٩ خُدُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآهَ ٱلْخَيِيمِ ٨٩ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِةِ مِنْ عَدَابِ ٱلْخَبِيمِ ٣٩ دُقْ إِنّكَ أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِعِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِعِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِعِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٥٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُقَامٍ أَمِينٍ ٥٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ٩٠ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٥٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ٥٠ لَا يَدُونُونَ فِيهَا ٱلْمُوتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ٥٠ مَنْ مَنْ رَبِكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٥٠ مَنْ مَنْ مَنْ وَبِكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٥٠ مَ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

## سورة الجاثية

#### مكية وهى ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِن لَآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ عَ وَآخْتِلَافِ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلُكَ آيَاتُ لِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلُكَ آيَاتُ لِهِ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُومُنُونَ ٩ وَيْلُ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُومُنُونَ ٩ وَيْلُ لِكِلِ أَقَالِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لِكُلِ أَقَالِ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لِكُلِ أَقَالِ أَيْتِهَا مَيْتُ التَّعَدَفَعَا هُزُوا لَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱتَّعَدَفَعَا هُزُوا لَمْ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱتَّعَدَفَعَا هُزُوا لَمْ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱتَّعَدَفَعَا هُزُوا أُولِكِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَزَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغِينَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَزَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَزَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكُوكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينً ٩ مِنْ وَزَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

شَيًّْا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي حَثْرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٦ وَتَعْمَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِي جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآء نَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَآ عَنْضٍ وَٱللَّهُ ُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢٠ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَآء تَحْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٦ أَفَرَأَيْتَ أَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ ا عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً نَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا نَهُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْمُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمُّ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتُّتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ ا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ آلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْتَمَ

آلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ وَلِلَّةِ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِي إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِوُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْبَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٦ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ نِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَانَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذَتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا رَلا أَمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٠ فَلِلَّهِ ٱلْخَبْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْهِى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّا ۚ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ



هنده وهي خمس وثلثون آية الم بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا ﴿ جَزْ ٢٩ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

هَذَا أَرْ أَقَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ م وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِمَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وْكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ٣ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْحُقِّ لَنَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينً ٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱنْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱنْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ ا مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِدِ رَهَهِكَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِدِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَذُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ ١١ وَمِنْ تَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ا ا سْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١١٠ أُولَاثِكَ أَضْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ ال فِيهَا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَبْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى ا وَعَلَى وَالِكَتَّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْمَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ا ١١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا

عَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتْ مِبًّا عَبِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْخَقِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٢ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَهْجَلْتُمْ بِعِ رِجْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٠ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ خَبْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيةِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِكَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْثِكَتُهُمْ ُ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَجْدَدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَالَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُرُنَ ٢٦ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ فَلَوْلًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنَّ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَبًّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَبًّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا تَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَنُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ

٣١ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَرْلِيَاء أُولَآوِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ٣٣ أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْيِي ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّالٍ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقِّ فَلُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِبَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٣ فَآصْبِمْ كَمَا فَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِبَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٣ فَآصْبِمْ كَمَا فَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِبَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٣ فَٱصْبِمْ كَمَا صَبَمَ أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرَّسُلِ وَلَا تَسْتَغِيلٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ صَبَمَ أُولُوا ٱلْعَرْمُ الْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هَا لَمْ يَلْعَلُوا إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ هَ ٣٠ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ

# المراق المراق

صلعم مدنيّة وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْبَالَهُمْ ٢ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَبَّدٍ وَهُوَ ٱلْحُقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّمَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ٱلنَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُمْ عَنْهُمْ وَالْفَيْنَ وَمَوْرا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْنُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَقَاتَ وَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْخُرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللهُ لَأَنْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنُ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي يَشَاءُ ٱللهُ لَائْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي يَشَاءُ ٱللّهُ لَائْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي يَشَاءُ ٱللّهُ لَائْتَصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ١ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمُ سَبِيلِ ٱللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ١ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمُ وَيُعْمَ وَلَعْ الْهُمْ مَ وَلَكِنْ لَيَبْلُو بَعْضَكُمْ إِنْ تَنْصُرُوا ٱللّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُعْمًا لَهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١ وَلَكِنَ كَفُرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١ وَلَكُنْ أَنْهُمُ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١ وَلَكُونَ لَعْمَالُهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١ وَيُشَالِعُمْ وَأَضَلًا أَوْمَالًا أَنْهُمْ وَلَعْمَالُهُمْ وَلَالَهُمْ ١٠ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَالْكِينَ فَعُرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلُوا أَلَاهُمْ الْمُعْلَالُهُمْ ١٠ وَٱلْكُولُهُمُ الْكُولُ الْمُعْلُولُولُوا فَيَعْمُوا الْمُولُولُولُوا فَلَالُهُمْ الْمُلْلُولُهُ اللّهُ الْمُعُمُ الْهُمْ وَالْمُعُولُولُوا فَيُعْلُ

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ الْأَفْهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْء عَمَلِةِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٦ مَثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآه غَيْرٍ آسِنِ وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ بِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِثٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهُوآءهُمْ 19 وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزْلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُعْكَمَةٌ وَنُكِمَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوكُ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ' ٢٥ أُولَآئِك ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَفَلًا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب

أَثْفَالُهَا ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَكُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى "َالشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ رَأَمْلَى لَهُمْ ٢٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُوا رِضْوَاتَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٣ رَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيَّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٠ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَرْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمٌ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحَيْرَةُ ٱلكُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَإِنَّ تُومِّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤِّيِّكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُغْرِجُ أَضْعَانَكُمْ ۴٠ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَآهَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيِنْكُمْ مَنْ يَبْغَلُ وَمَنْ يَبْغَلُ فَإِنَّهَا يَبُّخَلُ عَنْ نَفْسِعِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ



مدنية وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٩ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَّالْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْم عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْم وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا 
 اللَّه وَلَا اللَّه وَاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا له إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ الله عَنْ إِنَّا الله عَنْ إِنَّا الله عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 4 لِنُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَكُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِةِ وَمَنْ أَرْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْةِ ٱللَّهَ نَسَيْرُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُقَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلْرِبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي تُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْنَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ

مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْحُطَّلُّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَعْبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ نَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٩ قُلْ لِلْحُمْلُفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَرْمِ أُولِي نَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ أ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيبًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلثَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا نَكِبَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٢١ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرًا ٣٢ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ ال عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥٠ ثُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَعْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَآء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ

بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا ٢٧ لَقَدْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّولَيَا

بِالْحُقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيبًا ٢٧ لَقَدْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّولَيَا

بِالْحُقِ لَتَدُخُلُنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْه عَلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا

مُعْ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ وَالدِينَ مَعَهُ أَشِمَّاهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٢٩ مُحَمَّلًا رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِمَّاهُ عَلَى ٱلكُفًارِ

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٢٩ مُحَمَّلًا رَسُولُ ٱللَّهِ وَالدِينَ مَعَهُ أَشِمَّاهُ عَلَى ٱلكُفًارِ

وَحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ رُحَّعًا مُجَدًا يَبْتَفُونَ فَضُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُواتًا سِيمَاهُمْ فِي وَلَاهُمْ فِي ٱلنَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْكُفَارِ

وَجُوهِهُمْ مِنْ أَتُم ٱللَّهُ وَآذَرَهُ فَالسَّعُونَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَرَبُوعٍ أَخْرًا عَظِيمًا

مِنْ أَنْهُ مُ اللّهُ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةً وَالدُّولَ عَطِيبًا

وَأَجُرًا عَظِيبًا

# سورة الجرات وي

### مدنية وهى ثمان عشرة آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ ٱللَّهِ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ ٱلنَّيِقِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَبَهُم بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُونُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَا تَعْقِرُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنْكُونُونَ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعْلَونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآهُ ٱلْخُرُاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَآهُ ٱلْخُرُاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيمٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَآئِكَ ثُمُ ٱلرَّاشِكُونَ ٨ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرٍ ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلا نِسَآء مِنْ نِسَآء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا ا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونَى بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنَّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمُ ا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ا وَتَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ يَهُنَّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَهُوا قُلْ لَا تَهُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِإِيهَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ بَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْبَلُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَ وَالْفُرْآنِ الْجَبِيدِ اللَّهِ عَبِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءً عَبِيبٌ اللَّهُمْ رَعِنْدَا حِتَابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِي لَمّا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ رَعِنْدَنَا حِتَابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِي لَمّا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ رَعِيْدًا حِتَابٌ حَفِيظٌ ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِي لَمّا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَعْنَا فِيهَا وَرَاسِي وَأَنْبَعْنَا فِيهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوحٍ ا وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ فُرُوحٍ ا وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ زَرْجٍ بَهِمٍ اللَّبْعَانِ وَحَجَّرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ا وَتَزَلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ زَرْجٍ بَهِمٍ اللَّهُمَّ وَنَعْرَةً وَقِرْمَ نَوْحٍ وَأَحْجَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ اللَّهُلَلْ مَن السَّمَآءَ مَآءً مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا فِيهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخُصِيدِ اللَّهُلَلَ مَن السَّمَآءَ مَآءً مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا فِيهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخُصِيدِ الْ وَلَالَعُلْلَ مَن السَّمَآءِ لَهُ اللَّهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَحْجَابُ الرَّسِ وَقَبُودُ اللَّهُ مَلْكُةً مَيْتًا كَذَلِكَ وَلِمُ مُن وَعِ وَأَحْجَابُ الرَّسِ وَقَبُودُ الرَّسُ فَعَقَ وَعِيدِ اللَّالِقِ لَعْلُولُ لَوْ وَلَوْمُ نُبْعٍ كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَعَقَ وَعِيدِ اللَّهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ أَنْوَى الْلَاسُونَ وَقَوْمُ الْمُعْلِقِ عَنِيدُ اللّهِ الْمَالِ قَعِيدُ اللّهُ الْمُولِ إِلّا لَكَيْعِ وَقِيلًا عَلَيْ فَلُولُ اللّهُ الْمُرْفِقِ وَقِيلًا مِنْ الْمُنْ وَلِكَ مَا كُنْتَ وَلِكَ مَا كُنْتَ وَيُولُ إِلّا لَذَيْهِ وَقِيبٌ عَلِكُ مَا وَجَآءَتُ سَكُوةً ٱلْمُوتِ وَالْمَوْتُ وَلَكَ مَا كُنْتَ وَلِلُ اللّهُ الْمُ وَالْمُؤْلِ إِلّا لَذَيْهِ وَقِيبٌ عَنِيلًا الللّهُ الْمُؤْلُ وَلَالًا مَا لُكُنْتَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

مِنْهُ تَعِيدُ ١٩ وَنُفِغَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشُهِيكٌ ١١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِلْحَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٠ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدٌ قَدُّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلَّمَ هَلِ آمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ " بِٱلْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ مُ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّفَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَٱصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِعَبْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَنْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٢٠ وَٱسْتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قريبٍ ١٩ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحُقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١٣ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيمُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ جِم خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ وم فَذَكِّمْ بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَعَافُ وَعِيدِ

### سورة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلدَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٣ فَٱلْحَامِلَاتِ وقْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٣ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّبَآء ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ٩ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ١٠ فَتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ١١ ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوتُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ فِعِ تَسْتَكْجِلُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِك مُعْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 11 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوتِنِينَ ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٢ وَفِي ٱلسَّمَآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَتِ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْفِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ٢٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآء مِيْهُلٍ سَمِينِ ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٨ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفْ وَبَشَّرُوهُ بِعُلامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ﴿ جَرِءُ ٢٧ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٩ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْمَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَجُّنَا

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ نَتَوَلَّى بِرُكْنِعِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَعْنُونٌ ٣٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٣٦ مَا تَكُرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٣٣ رَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ٣٠ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٥٠ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٣٩ وَقَوْمَ نُوجٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٧ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُوسِغُونَ ٨٠ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٩٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٣ كَذَلِكَ ا مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٩٠ فَتَوَلُّ عَنْهُمْ فَبَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ٥٥ وَذَكِّمْ فَإِنَّ أَ الذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٥٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ٨٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَعْجَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ١٠ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ

الطور ٥٠٠

مكية رهى تسع راربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ٢ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ ٣ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْبُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَحْمِ ٱلْمَحْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاتِعْ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِع ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآء مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِيدِينَ ١١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٠ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَنَحِمْ عَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٩ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآه عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١٩ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتْهُمْ بإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٦ وَأَمْذَنْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَكْنُونٌ ٢٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٣١ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِدِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ ثُمُ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوقِنُونَ ٣٧ أَمْ عِنْكَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ ثُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ فِيعِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٦ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا ثُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَا غَيْرُ ٱللّهِ سُبْعَانَ ٱللّهِ عَبًا يُشْرِكُونَ ٩٣ وَإِنْ يَرَوُا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ٥٩ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٧٩ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ شَيْئًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٨٩ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩ وَأَصْبِمْ لِخُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَتِمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ عَينَ تَقُومُ ٩٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَتِحْهُ وَإِدْبَارُ ٱلنَّجُومِ



محّية وهي اثنتان وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ٢٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآء وَيَرْضَى ٢٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَآئِكَةَ تَسْبِيَةَ ٱلْأُنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِّ شَيْتًا ٣٠ فَأَغْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَرةَ ٱلكَّانْيَا ٣١ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى ٣٦ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْشِ لِيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَسَآوُا بِمَا عَبِلُوا وَيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِمُ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْهُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي مُحُفِ مُوسَى ٣٨ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ٣٩ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى • وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الْم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ١٣ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجُزَآءَ ٱلْأَرْفَى ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٣٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَفْحَكَ وَأَبْكَى ٣٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَى ٢٧ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ٨٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ آلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَى ٢٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى م وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ٱلشِّعْرَى ١٥ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١٥ وَثَهُودَ فَمَا أَبْقَى ٣٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْعَى ٢٥ وَٱلْمُوْتَفِكَةَ أَهْوَى ه فَقَشَّاهَا مَّا غَشَّى ٩٥ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكَ تَتَمَارَى ٧٥ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ٨٠ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٩٠ أَفَيِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٩٠ وَتَغْجَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَٱلْمُجُدُوا لِلَّهِ وَآعْبُدُوا

#### عَلَيْ مُنْ الْفَهُمُ مِنْ الْقَهُمُ مِنْ الْقَهُمُ مِنْ الْفَهُمُ مِنْ الْفَهُمُ مِنْ الْفَهُمُ مِنْ الْفَهُم عَلَيْ الْفَهُمُ مِنْ الْقَهُمُ مِنْ الْقَهُمُ مِنْ الْقَهُمُ مِنْ الْفَهُمُ مِنْ الْفَهُمُ مِنْ الْفَهُمُ مِن

محّية وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَرُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرُ مُسْتَيِّمُ ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِيًّ ٣ وَلَقَدْ جَآمَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآهَ مَا نِيدٍ مُزْدَجَرٌ ، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا ثُفْنِ ٱلنَّذُرُ ، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْهُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءَ نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ۗ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٩ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا رَقَالُوا تَجْنُونٌ رَٱزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنْتَصِر ۗ ١١ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَبِي ١٢ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءَ عَلَى أَمْمٍ قَدْ تُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسْمٍ ١٦ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلُّ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٧ وَلَقَدٌ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلدِّكْم ا نَهَلُ مِنْ مُدَّكِم ١٨ كَذَّبَتْ عَادُّ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا ا عَلَيْهِمْ رِيِّكًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسٍ مُسْتَمِرٍ ٢٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَهْجَازُ نَعْلٍ ا مُنْقَعِمِ ١١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٣ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ٢٣ كَذَّبَتْ ثَمُونُ بِٱلنَّذُرِ ٢٠ نَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُم ٢٠ أَأُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرُ ٢٦ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ ٱلْكَدَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ نِتْنَةً " لَهُمْ فَا رْتَقِبْهُمْ وَآصْطَبِرْ ٢٨ وَنَبِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْهَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُعْتَضَرْ ٢٦ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣١ إِنَّا الْ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْخُتَظِم ٣٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكِمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَى ٣٥ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ ٣٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمارَوْا بْٱلنَّذُر ٣٠ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِةِ فَطَهَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ٣٩ فَذُونُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْفُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٦ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ٢٦ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ ۖ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٠ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلرُّبُر ٢٠ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٥٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجَنْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِكُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ ٢٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْمٍ ٨٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُونُوا مَسَّ سَقَرَ ٩٩ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَيْح بِٱلْبَصَمِ اه وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ٥٣ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُمِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيمٍ وَكَبِيمٍ مُسْتَطَرٌّ مِه إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَمٍ ه في مَقْعَدِ عِدْقٍ عِنْكَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ



مكّية وهى ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ ٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٣ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ٩ أَلشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَالنَّجْمُ وَالنَّجَمُ يَخْدَانِ ٢ وَالسَّمَآء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيزَانَ

 الله تطْعَوْا في البيرَانِ ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِيرَانَ ٩ وَٱلأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا نَاكِهَةٌ وَٱلنَّعْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥ فَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١١ وَرَبُ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخْ لا يَبْغِيَانِ ١١ فَبِأَي ٓ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوُّلُو وٓٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ آلاآه رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ فَبِأَيّ آلَآهَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٢٧ وَيَبْقَى وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٦ فَبِأَتِي ٱلْآه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَر ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ آلَآهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظًّ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٩ فَبِأَيِّ آلَآ وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٨ فَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِدٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانُّ ٥٠ نَبِأَيِّ آلِآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُعْرَفُ ٱلْمُعْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُرُّخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٢٠ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا و تُكَذِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٣٩ يَطُونُونَ بَيْنَهَا رَبِيْنَ حَبِيمٍ آنِ هُ عَبِأَي آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ٣٩ فَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ ٱلْآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

الله فيهها مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَلَى ٱلْجَنَّيْنِ دَانٍ هُ فَبِأَيِ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَدِّبَانِ الله فَيلِيقِي قامِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ لِكَاتِبِ الله فِيلِيقِي قامِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانً اللهَ وَبِلُمَا لُكَدِّبَانِ الله كَلِّبَانِ اللهُ عَبَرَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللهُ فَبِأَيِّ آلَاهُ وَبِكُمَا لُكَدِّبَانِ اللهُ فَبِأَيِّ آلَاهُ مَرْبَكُمَا لُكَدِّبَانِ اللهَ وَمِنْ دُونِهِهَا جَنَّتَانِ الله فِيهِمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ مُدْقَامِ اللهُ وَيَكُمَا لُكَذِّبَانِ اللهُ وَيَكُمَا لُكَذِّبَانِ اللهُ وَيَكُمَا لُكَذِّبَانِ اللهُ وَيَكُمَا لُكَذِّبَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَكُمَا لُكَذِّبَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحَتِهُ اللهُ وَيَعْمَا عَلْكَذِبَانِ اللهُ وَيَكُمَا لُكَذِبَانِ اللهُ وَيُعْلِقُ وَلَا جَانً لَا كَذِبَانِ اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَيَعْمَا عَلَالُهُمْ وَلا جَانً لا فَيَأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ اللهُ مُتَكِرِبَانِ اللهُ مُؤْمِلُ اللهُ وَالْإِكْرَانِ اللهُ وَالْمِكْرِينَ عَلَى رَفْرَفِ فَي اللهُ وَيَعْمَلُ مَنْ مُنْكِرِبُونِ اللهُ وَالْمُ وَلِكُمْ الْكُذِبَانِ اللهُ وَالْمُ وَلِكُونَانِ اللهُ وَالْمُ وَلِكُمْ الْكَذِبَانِ اللهُ وَالْمُ وَلِكُمْ اللهُ وَلَوْمَ وَلَا مَالًا فَكَذِبَانِ اللهُ وَالْمُ وَلِكُمْ اللهُ وَالْمُ وَلِلهُ وَالْمُ وَلِكُمْ اللهُ وَالْمُ وَلِكُمْ اللهُ وَالْمُ وَلِلْ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَا مَالًا فَكَذِبَانِ اللْهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَالًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُ وَلِلْمُ اللهُ ا

#### سورة الواقعة على المراقعة

مكية وهى ست وتسعون أية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا وَقَعَبِ ٱلْوَاقِعَةُ ٢ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٣ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٩ إِذَا رُجَّتِ

ٱلْأَرْضُ رَجَّا ه وَبُسَّت ٱلْجِبَالُ بَسَّا ١ فَكَانَتْ هَبَاء مُنْبَثَّا ٧ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا

ثَلَثَةً ٨ فَأَعْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَعْجَابُ ٱلْمَشَّامَةِ مَا أَعْجَابُ

ٱلْمَشَّامَةِ ١٠ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ١١ أُولَآئِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ

ٱلنَّعِيمِ ١٦ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٦ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرْرٍ مَوْضُونَةٍ ١٩ مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ مُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْرَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ 19 لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ ا مِمَّا يَتَغَمَّرُونَ ٢١ وَلَحْمٍ طَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللُّوُّلُو ٱلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ وَأَحْعَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَحْعَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ٢٨ وَطَلْمِ مَنْضُودِ ٢٩ وَظِلِّ مَنْدُودِ ٣٠ وَمَآه مَسْكُوبِ ٣١ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٣٦ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءَ ٣٠ كَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَصْحَابِ ٱلْيَبِينِ ٣٨ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٩ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٩٠ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا ٣٠ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١٩ فِي سَمُومِ وَحَبِيمٍ ٢٣ وَظِيِّلٍ مِنْ يَحْمُومِ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٢٠٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ٢٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٣٩ وكَانُوا يَقُولُونَ ٧٧ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ ١٩ أَوَآبَآرُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٩ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَكَجُمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥٠ لَآكِلُونَ مِنْ شَحَمٍ مِنْ زَقُومٍ ٥٣ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ٥٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٥ نَعْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٩٥ أَأَنْتُمْ تَغْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ٩٠ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِتَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُونَ ١٣ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ ١١٠ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ فَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٥ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا نَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

بَلْ خَنْ عَمْرُومُونَ ١٠ أَنَرَأَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ١٠ أَأْتُمُ ٱلْمَاءُ وَعَلَنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ الْمُوْرِينَ أَلْمُنْوِلُونَ الْمُنْسِئُونَ الْمُنْسِئُونَ الْمُنْسِئُونَ الْمُنْسِئُونَ الْمُنْسِئُونَ الْمُنْسِئُونَ الْمُنْسِئُونَ جَعَلْنَاهَا تَدْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ٣٠ فَسَيْعٍ بِٱلْسِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠ فَكُنْ جَعَلْنَاهَا تَدْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ٣٠ فَسَيْعٍ بِٱلْسِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠ فَكُنْ أَنْ الْمُنْسِمُ لِوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ٢٠ إِنَّهُ لَقُطِيمِ ١٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ٢٠ إِنَّهُ لَقُونَ لَى عَلِيمٌ اللهُ الْمُقَالِينِينَ ١٨ وَيَعْمَلُونَ مِنْ اللهُ لَقُونَ لِالْمُقَالِينِينَ ١٨ وَيَعْمَلُونَ وِرْقَكُمُ أَلَكُمْ الْمُقَلِينِينَ ١٨ وَيَعْمَلُونَ وِرْقَكُمُ أَلَكُمْ أَلَكُمْ أَلُكُمْ مُذْهِنُونَ ١٨ وَتَجْعَلُونَ وِرْقَكُمْ أَلَكُمْ أَلُكُمْ وَلَكِينَ لَا لَمُعْرَونَ ١٨ وَأَنْتُمْ حِينَيْفِ تَنْظُورُونَ ١٨ وَخَدْنِينَ الْمُكَذِينِينَ اللهُ الْمُعْرُونَ ١٨ وَتَعْمَلُونَ مِن ٱلْمُكَذِينِينَ ١٨ وَتَعْمَلُونَ مِن ٱلْمُكُونِينَ ١٨ وَتَعْمَلُونَ ١٨ وَرَبَّعُونَ اللهُ وَعَلَى اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ عَنْمُ مَدِينِينَ ١٨ وَرَبَّعُونَ اللهُ وَعَى اللهُ الْمُعْرُونَ ١٨ وَنَعْمُ مِن الْمُكُونِينَ ١٨ وَمَن الْمُؤْمِينَ ١٨ وَمَن الْمُونَ عَقَى ٱللْمُونِينَ ١٨ وَمَن أَنْعُمُ مَالِينِينَ ١٩ وَأَمًّا إِنْ كَانَ مِن ٱلْمُكَذِينِينَ ١٨ وَسَلَامُ لَكُ مَن الْمُكَذِينِينَ ١٩ وَسَلَامُ لَكُ مَن الْمُعْرَبِينَ ١٨ وَسَلَامُ لَكُونِ مِنَ الْمُكَذِينِينَ ١٩ وَسَلَامُ لَكُ مَن أَنْعُمُ مَقَى الْمُعْرِينِينَ ١٩ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن ٱلْمُكَذِينِينَ ١٩ وَسُلَامُ لَكُ الْمُونَ حَقَى ٱلْمُؤْمِ وَقَى ٱلْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ وَقَى ٱلْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ وَقَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُولُ وَلَا لَهُومَ حَقَى ٱلْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ وَلِي الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ وَلَا لَهُومَ حَقَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ وَلَا لَهُومَ حَقَى ٱلْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ وَلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ

#### سرة الحديث المالية الم المالية المالية

مدنية وتيل محية وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا سَبُّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِمُ وَٱلطَّاهِمُ وَٱلْأَرْضِ يُعْيِى وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء عَدِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٤ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ نِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ 4 يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِبًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ رَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ، رَمَا لَكُمْ لَا تُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ رَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَرُفُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا نَصْرِبَ بَيْنَهُمْ بسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْبَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَاهُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٠ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ تُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْأَمَدُ

فَقَسَتْ تُلْوِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْك مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَاثِكَ فُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَدَآء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةً وَتَفَاخُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانٌ وَمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٦ سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْفِ ٱلسَّمَاء وَٱلأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ نَخُورِ ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيعِ بَأْسُ هَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَى عَزيز ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٧ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآء رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِةِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِةِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا رَحْمَتِةِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ فَصْلِ ٱللَّةِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّةِ يُؤْتِيةِ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

#### سورة الجادلة ١٠٥٠

مدنية وهي اثنتان وعشرون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جزء ۲۸

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْ عَلِيمٌ 1 أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَكُّوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْكُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَٱنْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ نَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِتَّعَكُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّعً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِنُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَخْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

ٱلشَّيْطَانِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ فِي اللَّهَ عَلِيْ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ ١٢ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَائِكَ كَتَبَ فِي غُلُوبِهِمُ آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَائِكَ كَتَبَ فِي غُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَرْبُ ٱللّهِ أَلَا إِنَّ كَالُهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِرْبُ ٱللّهِ أَلَا إِنَّ حَرْبُ ٱللّهِ مُنْ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِرْبُ ٱللّهِ أَلَا إِنَّ حَرْبُ ٱللّهُ مُنْ ٱللّهُ اللّهِ مُنْ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِرْبُ ٱللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِرْبُ ٱللّهِ مُنْ ٱللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِرْبُ ٱللّهِ مُنْ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِرْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

# سورة الحشر من المنت وعشرون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ هُوَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْمِ مَا طَنَنْتُمْ أَنْ يَغْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَعْرَبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي تُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُعْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلاَءَ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلجُلاَءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱللّهَ مَلِي ٱللّهُ عَذَابُ ٱلنّارِ ٣ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَاقُوا ٱللّهَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱللّهَ مَن لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنْ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِنْ ٱللّهِ وَلِيُعْزِى ٱللّهَ عَلَى وَلَا يَاللهُ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِنْ ٱللّهِ وَلِيعُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٣ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَى أَصُولِها فَبِإِنْ آللّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِنَ أَنَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَ أَلَالُهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرً ٧ مَا أَقَاءً ٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٧ مَا أَقَاءً أَللُهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٧ مَا أَقَاءً أَللُهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٧ مَا أَقَاءً أَللهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٧ مَا أَقَاءً أَللهُ عَلَى كُلِ شَى عَلَيْهِ مِنْ خَيْلًا وَلَا لَا عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٧ مَا أَقَاءً إِلَاهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ١ مَا أَنَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٧ مَا أَقَاءً أَولِهُ اللهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرًا مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا لَا عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَعَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَعَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَعُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ، لِلْفُقَرَآء ٱلْبُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِصْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصَّادِنُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَجِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوتَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْكِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنِنا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي عُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُّكُ أَلَّذِينَ اللَّهِ مَمَّ إِلَى ٱلَّذِينَ نَاتَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَثِنْ أَخْرِجْتُمْ لَخُوْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٦ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ٣ لَأَتْتُمْ أَشَكُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي تُرَى مُعَصَّلَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآه جُدرِ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ - جَبِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَبًّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبًّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَتَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآهُ ٱلطَّالِبِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِقَدِ وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

آللَّة نَأْنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَآئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِعُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَضْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَضَابُ آلنَّا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى وَأَخْجَابُ ٱلْجُنَّةِ أَمْ ٱلْفَآئِزُونَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْذِى لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ السَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْنِينُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّالُ ٱلْمُتَكَبِّمُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَبًا يُشْرِكُونَ السَّلَامُ ٱللَّهُ الْفُرِينُ آلْمُسَرِّرُ لَهُ ٱلْأَسْبَآءُ ٱلْخُسْنَى يُسَتِحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّبَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ

#### سورة الممتحنة

مَّدُنَيَّةً وهي ثلث عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُومِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَمَّا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا نِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللّه أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتٍ فَٱمْتَحِنُوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِبْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّا لَهُمْ وَلَا ثُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِمِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْنُمْ بِعِ مُوَّمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَحْجَابِ ٱلْقُبُورِ

#### سورة الصف

### مدنية وهى أربع عشرة آية بشم الله الرحمي

ا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبُمَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ الْبُنْيَانُ مَرْضُوسٌ ه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِةِ يَا قَوْمِ لِمَ كُوُّذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ ا أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمًّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ تَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ الْ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْهُهُ أَحْمَلُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْرَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّي لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْلُكُمْ ا عَلَى تِجَارَةِ تُغْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ رَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٣ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدُخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْمٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِخُمَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ

خُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدُنَا اللهِ الْمَارُ اللهِ فَأَمْنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الْمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

# سورة الجمعة

مدنية رهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ رَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْتَقُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ مَ ذَلِك فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ، مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُتِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْيلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِبِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُوْلِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلا يَتَمَلَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاتِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُهُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَٱنْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْفِي وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١١ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ٱنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ تَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱللِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

#### سورة المنافقين

#### مُكْنَيَّةُ وَهَى أَحَدَى عَشَرَةً آيةً بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٣ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ْ نَطْبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُغْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ ٱلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ فُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَلَكِنَّ إ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ. آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّعِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ نَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قريبٍ فَأَصَّدَّقَ ﴿ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُوَّخِمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ ا خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابن

#### 

ا يسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَبِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ع يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَبْلُ فَذَاتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَر يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَآسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّرُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَبِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَهْمَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُمُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

النّبَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١ فَاتَّقُوا اللّهَ
 مَا السّتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ
 فَأُولَآثِكَ ثُمُ النّهُ لَحُونَ ١١ إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنّا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ



مديه وهي انت عشره ا بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآء نَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْمُوا ٱلْعِدَّةُ وَٱللَّةِ وَآتَقُوا ٱللَّةَ وَرَبُكُمْ لَا نُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُرتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِعَاجِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لِا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَأَقِيمُولُ وَلَا مَعْرُونِ وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَة لِيَّهِ وَلَيْمُ مُونِ وَأَنْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَة لِلَّهِ وَالْيَمْ فَوَلِكُمْ وَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهِ مَنْ كَانَ يُومُنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهَ لَكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لَكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَوْقُ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِلْكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِ شَيْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِلْكُمْ وَمَنْ يَتَقِ ٱللَّهُ لِلْكُمْ مِنْ أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَلِكُ أَمْلُ اللّهِ أَنْوَلَهُ إِللّهُ مَنْ أُولِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُهُوا عَلَيْهِنَّ وَلِنْ كُنَّ أُولُونَ مَنْ يَتَقِ ٱللّهُ مِنْ لَكُنْ أُولُونُ مَلْكُوا مَلْكُولُونُ مَلْكُولُونُ مَنْ يَتَقِ ٱلللّهُ وَلَولُولُونُ مَلْكُولُولُ مَلْكُولُولُ عَلَيْهُوا عَلَيْهِنَ وَلِى كُنَّ أُولُولُ مَنْ لِكُنْ أُولُولُ مَا لَكُنْ أُولُلُهُ لِللّهُ مَنْ أُولُولُ مَنْ يَتَقِى اللّهُ مُنْ لِكُولُ اللّهُ مَنْ أَلْهُ لِللّهُ مُؤْلُولُ فَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي اللّهُ مُؤْلُولُ عَلَيْهُ الللّهُ مُؤِلًا عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ أُولُولُ مَا لُولُولُ الللّهُ لِلللّهُ مَا لُولُ اللّهُ لِلْ لَا لَا لَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَاللّهُ ل

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَبِرُوا بَيْنُوقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ بَيْتُكُمْ بِبَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرُقُمْ فَسَتُرْفِعُ لَهُ أُخْرَى ٧ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيْدِ وَمَنْ فَدِرَ عَلَيْدِ رِزْقُهُ فَلَيْنُفِقْ مِبًا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَ اللَّهُ لَا يُكلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَعْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا نَكْرًا ٩ فَذَاتَتُ وَبَالًا أَمْرِهَا وَرُسُلِدِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَكْرًا ٩ فَذَاتَتُ وَبَالًا أَمْرِهَا وَرُسُلِدِ فَعَاسَبُنَا أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ لَهُ أَمْرِهَا وَرُسُلِهِ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا وَعَلِما وَبَاللَّهُ مَا أَلِهُ لِللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمُنَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَسُولًا يَتْهُوا ٱللَّهُ إِلَّالُهُ إِلَاكُمْ فِيكُا وَلَالَّهُ لِللَّهُ لَهُ مُنْ أَلْورَ وَمَنْ يُرَمِّنُ بِآللَّهُ وَيَعْمُلُ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

## 

#### مَدنيَّة وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ وَإِذْ أَسَمَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتُ بِهِ وَأَطْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ لَعْلَمْ لَا أَلْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ الْفَالَ مَنْ الْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَرَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ الللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُ لَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِقَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِقَ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَالَ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَالَقَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقَالَ اللْمُعْرِقُ الللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَقَالَةُ الْمُعْرَالِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُعْمِل

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ فُلُوبُكُمَا رَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآثِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا ٱلنَّاس وَٱلْجِهَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةً غِلَاظٌ شِدَانًا لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَرْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَعُّ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَغُولُونَ ُ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَخْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ نَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَتِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَهَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِّمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتينَ

## 

مكّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي ﴿ جزء ٠٠ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۽ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدْ زَيَّنًا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيجَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْ ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَعْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَانْحُقًا لِأَعْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِدِ رَإِلَيْدِ ٱلنُّشُورُ ١٦ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآء أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ١٩ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

Digitized by Google

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرٌ ١٠ أَمَّن هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُكُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ جَبُوا فِي عُنْوٍ وَنُفُورِ ١٢ أَنَهَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٣ قُلْ هُوَ ٱلّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَرْفِى وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيمٌ مُبِينٌ ٢٧ فَلَمَّا وَأَوْهُ وُلُقَةً سِيئَتُ وَجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَلْهِ وَإِنَّهَا أَنْ فَو فِي ضَلَالٍ أَهْلُكِنِى آلِلَهُ وَمَنْ مَعْ فِي ضَلَالٍ أَهْلُكِنِى آللَهُ وَمَنْ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبْنَى آلِكُهُ وَمَنْ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبْنِى ١٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْقِيكُمْ بِمَآه مَعِينٍ مُبْرِينً مَنْ عُولًا فَمَنْ عَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآه مَعِينٍ مُبْرِينً مَا أَنْ أَنْ يُعْ إِنْ أَمْتَحَ مَآوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآه مَعِينٍ

ا نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِعْبَةِ رَبِّكَ بِحَبْنُونِ ٣ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْمَ مَبْنُونِ ع وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ • فَسَتُبْضِمُ وَيُبْصِرُونَ لَالْجُرُا غَيْمُ آلْبَفْتُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْهُ عَدِينَ ٨ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلَا بِاللّٰهُ عَدِينَ ٨ فَلَا تُطِعِ ٱلْهُكَذِبِينَ ١٠ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلّانٍ مَهِينٍ ١١ هَمَّازٍ مَشَّآه بِنَبِيمٍ ١١ مَنَّاعٍ لِلْهَيْمِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ لَا عُنْلِ وَبَنِينَ ١٠ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰونَ لَا مَالًا وَبَنِينَ ١٠ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آلِكُونَاهُمْ كَمَا آلَانَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُوطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا آلَانَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُوطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا آلَانَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُوطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا الْمَالَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُوطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بَلَوْنَا أَفْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَتْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 11 فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآثِهُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَٱلصَّريمِ ٣١ فَتَنَادَوْا مُصْعِِينَ ٢٣ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ نَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٢٠ أَنْ لَا يَكْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٥٠ وَغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٩ فَلَبًّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ نَعْنُ تَحْرُومُونَ ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَفَخَعْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ نِيدِ تَدُرُسُونَ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيدِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا ۚ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآتِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاتِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٦ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَعُمْ سَالِمُونَ ۴٠ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٢٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ١٠٠ أَمْ عِنْكَهُمْ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٠٠ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٩ ۖ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ ۖ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْبِذَ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ لَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اه وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبِعُوا ٱلذِّكَمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَنُنُونٌ ١٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُمْ لِلْعَالَبِينَ

# مِنْ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِي

مَكِيَّة وَهَى اثنتان وخبسُون آيةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، أَلْحَاتُّهُ ٢ مَا ٱلْحَاقَّةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتَّةُ ٣ كَذَّبَتْ ثَهُودُ وَعَادًّا ا البِالْقَارِعَةِ هُ نَأُمًّا ثَهُودُ فَأُعْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمًّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِبِ صَرْصَ عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا نَتَرَى ا ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ٩ وَجَآء يِرْعَوْنُ وَمَنْ تَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ إِنَا خَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَبًّا طَعَى ٱلْمَآءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ١٣ فَإِذَا نُغِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً إ وَاحِدَةً ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِذٍ الْ أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِينٍ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِنٍ تُعْرَضُونَ لَا إ تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ١٩ فَأَمًّا مَنْ أُرتِىَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآرُمُ ٱقْرَوُا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَانٍ حِسَابِيَهُ ٢١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٣٣ تُطُوفُهَا دَانِيَةً ٢٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ نَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى " عَتِي مَالِيَةٌ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجُحِيمَ ۥۥ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا ا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٥ فَلَيْسَ لَهُ

ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٩ وَلا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينٍ ٣٧ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْكُوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٠ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مُبْصِرُونَ ٣٠ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ رَسُولٍ حَرِيمٍ ١٦ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِمٍ قلِيلًا مَا تُومُهُنُونَ ٣٦ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُومُهُنُونَ ٣٦ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٣٦ قَنْزِيلٌ مِنْ رَبِ ٱلْعَالَبِينَ ٣٦ وَلَوْ قَقَولً عَلَيْنَا قِلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٣٦ قَنْزِيلٌ مِنْ رَبِ ٱلْعَالَبِينَ ٣٦ وَلَوْ قَقَولً عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ هَ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمَبِينِ ٣٦ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ٢٦ فَهَا مَنْهُ الْوَتِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٨٦ وَإِنَّهُ لَتَدُكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٢٥ وَإِنَّهُ لَحَنْ لَنَعْلَمُ مُنْكُمْ مُكَذِيبِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَحَقْ ٱلْمَقِينِ ٢٥ وَإِنَّهُ لَعَظِيمٍ وَلِكَ ٱلْعَظِيمِ وَلِيَّا لَعَظِيمٍ وَلِيكَ ٱلْعُظِيمِ وَلِكَ ٱلْعَظِيمِ وَلِيكَ ٱلْعُظِيمِ وَلَيكُ وَلِينَا لَعَلَيمُ وَلِيكَ الْعَظِيمِ وَلِيكَ الْعَظِيمِ وَلِيكَ الْعَظِيمِ وَلِيكًا لَا لَعْظِيمِ وَلِيكَ الْعَظِيمِ وَلَوْلًا لَلْعَلَامُ وَلِيكُ الْعَظِيمِ وَلِيكُونُ وَلِيكُ الْعَظِيمِ وَلِيكَ الْعَلِيمُ وَلِيكُ الْعَلِيمُ وَلِيكُ الْقَافِرِينَ ١٥ وَإِنَّهُ لَعَلَيْهُ وَلِيكُونَ مِنْ أَلَقُولُولُ الْعَلْمُ وَلَوقُولُ الْعَلِيمِ وَلِيكُولُ الْعَلَيمِ وَلِيكُولُولُ الْعَلَيْمِ وَلِي الْعَلِيمُ وَلِيكُولُ الْعُلِيمُ وَكُولُ اللْعُلِيمِ وَلِيكُولُ الْعَلَيْمِ اللْعُلِيمُ وَلِيكُولِ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ وَلِيكُولُ الْعَلْمُ فَلِيلُهُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ الْعُولِيلُهُ الْعُلِيمِ وَلَا لَيْعُلِيكُولُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْهُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْم

# سورة المعارج المعارج

### متية وهي اربع واربعون آية بشم آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ٢ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ٣ تَعْرُجُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَٱلرُّرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ه فَاصْبِرُ صَبْرًا جَبِيلًا ٩ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٧ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّبَآءُ كَالْهُهْلِ ٩ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمُ تَكُونُ ٱللَّهَا اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دَآئِمُونَ ١٣ وَآلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ١٥ لِلسَّآئِلِ وَآلْحَعْرُومِ ٢٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٨ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْمُ مَأْمُونِ ٢٩ وَآلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَعَى عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱبْتَعَى مَلَ وَرَآء ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ فَهُ ٱلْعَادُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ فَمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٣٣ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِطُونَ ٣٣ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِطُونَ ٣٨ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِطُونَ ٣٨ وَآلَّذِينَ كُولُوا تِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٣٧ عَنِ ٣٨ أُولَاثِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْبَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُخْطُونَ وَعَنَ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْبَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُخْطَلِ بَنَا خَلَقْنَاهُمْ مِبًا يَعْلَمُونَ ٣٠ فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ تَعْمُ وَمَا خَوْنُ بِمَسْبُوتِينَ عَيْمُ اللَّذِي يَكُولُومُ وَيَلُعَلُومُ مَنَّا عَلَى أَنْ نُبَدِلً خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَوْنُ بِمَسْبُوتِينَ وَالْمَعْلُومُ وَيَلُومُ وَيَعْمُ اللَّذِي يُومُهُمُ ٱلَّذِي يُومُونَ هُمْ خَلُومُونَ هُمْ خَلُومُ وَلَكَ الْمُرْمُ وَلُهُمُ اللَّذِي يُومُونَ هُمْ خَلُومُونَ مِنَ ٱلْأَخُولُ مِنْ مُولُومُ وَيُعْمُونَ مِنَ الْأَيْمُ وَلَا الْيُومُ وَلُكَ ٱلْيُومُ وَلُومُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ هُومُ فَلُومُ وَلُكَ ٱلْيُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَيُعْمُونَ وَلَا اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ هُمْ خَلُومُونَ مِنَ الْأَخْوَلُ عَلَى اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ هُمْ فَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُولُ ٱلْكُومُ وَلُومُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ هُمُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُكَ ٱلْيُومُ وَلُومُ اللَّذِي كَانُوا يُومُومُ وَلُومُ الْكُولُومُ وَلُولُ الْمُؤْولُ وَلُكَ اللَّذِي كَانُوا يُومُونُ وَيُعْمُونَ وَلُكَ الْقُومُ وَلُولُ الْمُؤْمُونُ وَلُلُ الْمُؤْمُ وَلُهُمُ وَلُومُ وَلُومُ الْمُنَا عُولُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْعُلُومُ وَلُمُ الْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُول



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَنَهَارًا فَكُمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءى إِلَّا فِرَارًا ٣ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا لَا ثُمَّ إِتِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِتِي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا 4 فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُهْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا 14 وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَكُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ٢٦ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُونَ وَيَغُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ٢٥ مِمَّا خَطِتَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَنْخِلُوا نَازًا ٢٦ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَ يَّى وَلِمَنْ وَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزهِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تِبَارًا



ا قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَدًا

٣ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ ٱلْإِنْسِ يَغُونُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْغَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۗ ٨ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٩ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَمَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ١٣ وَأَتَا لَمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤُمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ نَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَآثِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَتًا ١٠ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو، رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِعِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٢ قُلْ إِنِّي لَنْ ا لَجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ٢٣ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٥٦ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٦ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ا ٱلْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُرلِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٢٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحْطَى كُلَّ شَيْ عَدَدًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ٣ فَمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأًّ وَأَقْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا 
 « وَالْنُكِرِ آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ اللهَ اللهُ الله إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا ١٠ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا اا وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَجِيبًا ٣٠ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ١٠ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّبَآءُ مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا 11 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَهَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَتَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قُرَأُوا مَنَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُوْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَأُوا

مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

# المدمر المدمر

مكِية وهي خبس وخبسون آية بشم الله الرّحيم

ا يَا أَيُهَا ٱلْمُدُّقِيْ الْ عُمْ فَأَنْدِرْ الْ وَرَبُكَ فَكَيِّرْ الْ وَقِيَابَكَ فَطَهِّمْ وَ وَآلَا الْخَرِي فَالْمَيْمِ اللَّهُ الْفَالْوِرِي فَيْلُ يَسِيمِ الْ اَفْرْنِي وَمَنْ الْفَالْوِرِينَ فَيْلُ يَسِيمِ الْ فَرْنِي وَمَنْ الْمَعْدُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ فَيْلُ يَسِيمِ الْ فَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا الْ وَوَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اللَّ وَبَيينَ شُهُودًا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَقْتُ وَحِيدًا اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ فَيْلُولِينَ شَهُودًا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ ا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ الللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ

### سورة القيامة

مصّيّة وهي أربعون آية، بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَقْسِمُ بِيَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ ٣ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ٣ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ لَن خَبْعَ عِطَامَهُ ٣ بَلَى قادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَهْجُمَ أَمَامَهُ ٣ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ٧ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ٨ وَحَسَفَ ٱلْقَبَرُ ٩ وَجُبِعَ ٱلشَّبْسُ وَٱلْقَبَرُ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَمُ ١١ كَلًا لَا وَزَرَ ١٢ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذٍ ٱلْمُسْتَقَبُّ ١٣ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ لِنَا فَلَمْ وَأَلْفَى مَعَاذِيرَهُ بِمَا قَدَّمَ وَأَحْرَ ١٤ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذٍ آلْمُسْتَقَبُ ١٣ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ لِمَا يَعْبَلُ فِي بَصِيرَةً ١٥ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ بِمَا قَدَّمَ وَأَحْرَ لَا لِيَعْبَلُ فِي إِلَيْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ١٥ وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ١١ لَا لَا تُحْبَلُ فِي لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ فِي ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتُوْرَانَهُ ١٨ فَإِذَا

مكّية وهي اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، أَلْحَاتُّهُ ٢ مَا ٱلْحَاتُّهُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتَّةُ ٤ كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعَادًّا الْ بِٱلْقَارِعَةِ ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِبِي صَرْصَى عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا نَتَرَى ا ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَغْلِ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ٩ وَجَآء نِرْعَوْنُ وَمَنْ تَبْلَهُ وَٱلْمُوْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ا فَأَخَذَهُم أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَمَّا طَعَى ٱلْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِبَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةً ١٣ فَإِذَا نُغِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِذٍ ال وَتَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٦ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ نَهِيَ يَوْمَثِدٍ وَاهِيَةً ١٧ وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِيدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٩ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآوَمُ ٱقْرَوُا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَانٍ حِسَابِيَّهُ ٢١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٣٣ تُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٣٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي · ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ٢٠ وَأَمَّا مَنْ أُرتِى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى لَمْ أُوتَ ال كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَةٌ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجُيِيمَ ﴿ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا أَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ ا

# سورة المعارج أي المعارج المعارج

#### متية وهى اربع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ ٢ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ء تَعْرُجُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هِ فَاصْبِمْ صَبْرًا جَبِيلًا ١ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٧ وَنَرَاهُ تَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ ٱللَّهِبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً تَكُونُ ٱللَّهِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً حَبِيبًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱللْمُعْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ١٢ حَبِيمًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱللْمُعْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ١٢ حَبِيمًا ١١ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُعْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ١٢ وَصَالِبَتِهِ ٱلنِّي تُؤْوِيةِ ١٦ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١٦ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تَوْرِيةِ ١٦ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١٦ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تَوْرِيةِ ١٦ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يَلْمُولِيةِ ١٨ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يَوْدُلُكُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلُوعًا ١٨ وَهَمَعَ فَأَرْعَى ١٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ مَنُوعًا ١٢ إِلَا ٱلْمُصَلِينَ الْمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ مَا وَإِنَا مَسُهُ ٱلْثُنَامُ مَلُوعًا ١٣ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ الْمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ مَلُوعًا مَسَّهُ ٱلْشَرِينَ الْمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ

دَآئِدُونَ اللهِ وَآلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومْ اللهَ اللهَ وَآلَكُورُومِ اللهَ وَآلَّذِينَ اللهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ اللهِ عَنْ اللهِ وَآلَّذِينَ اللهِ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اللهِ اللهِ وَآلَّذِينَ اللهِ اللهُ الل



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْقِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيم أَلِيمٌ ٢ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيمٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَعْفِمْ لَكُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُوَجِّرْكُمْ إِلَى أَجُلٍ مُسَتَّى إِنَّ أَجَلَ آللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوَجَّمُ لَوْ كُنْتُمْ قَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءى إِلَّا فِرَازًا ٤ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا لا ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ا ٤ فَغُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُهْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٢ مَا لَكُمْ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاتًا ٥١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٦ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٦ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوجٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ٣٦ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا ٣٣ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ٥٠ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِثُوا فَأَنْخِلُوا نَازًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِمْ لِي وَلِوَالِكَاتَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرْدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



ا قُلْ أُرحِيَ إِنَّ أَنَّهُ ۖ آسْتَمَعَ نَقَرُّ مِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَمًا

٢ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَغِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رجَالً مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدُنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٤ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَهَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَآئِقَ قِكَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَوَبًّا ١١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمْنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّعِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ نَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَن لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَتًا ١٠ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكِمِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو ﴿ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِعِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٦ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ٣٠ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٥٠ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٦ تُلُ إِنَّ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَن ٱرْتَضَى مِنْ رَسُرلِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٢٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْ عَدَدًا



ُبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُزْمِّلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ، إِنَّا نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأًّ وَأَتْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ٨ وَٱذْكِرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِذُهُ وَكِيلًا ١٠ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا اا وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَجِيمًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ﴿ أَجْبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٦ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّبَآء مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا 11 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَنَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاتْتَرَأُوا

مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

# « ﴿ فَكُونَا الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ الْمُدَّمِ

مصِّيّة وهي خمس وخمسون آية بِشمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُدْقِيْ الْ عُمْ قَالَدْرْ اللهِ وَرَبَّكَ فَكَيْرٌ اللهِ وَثِيابَكَ فَطَهُّمْ وَ وَالرَّجْرَ فَاصْبِمْ اللهُ وَلَا تَعْبُلُنْ قَسْتَصُعْمُ الْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِمْ الْ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّافُورِ وَمَنْ الْمَعْبُلُولِ يَوْمَثِلا يَوْمَعُلْ يَوْمَ عَسِيمٌ اللهَ وَمَعْلَتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اللهَ وَبَيينَ شُهُودًا اللهَ وَمَهْدَتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا الله وَبَيينَ شُهُودًا الله وَمَهّدتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا الله وَبَيينَ شُهُودًا الله وَمَهّدتُ لَهُ تَنْهِيدًا الله تَمْ يَطْعُعُ أَنْ أَرِيدَ الله كَلّا إِنّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا الله سَأَرْهِفَهُ صَعُودًا الله إِنّهُ فَكُمْ وَقَدْرَ اللهُ فَيْلَ كَيْفَ قَدْرَ اللهُ فَيْلَ كَيْفَ قَدْرَ اللهُ فَيْلَ كَيْفَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله وَعَلَى إِنْ هَذَا إِلّا عَلْمُ أَدْمَمَ وَأَسْتَكُمْمَ الله عَمْلُول الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَلَوْ الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى الله وَالله وَاله الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله والله والله والله والله والله واله

ذِكْرَى لِلْبَشِرِ ٣٠ كَلًّا وَٱلْقَبَرِ ٣٠ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ٣٠ وَٱلصَّيْعِ إِذَا أَسْفَمَ اللَّهَ الْإِنْهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٠ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٣٠ لِبَنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَرْ يَتَقَدَّمَ أَرْ يَتَقَدَّمَ أَرْ يَتَقَدَّمَ أَلْ يَعَلَّمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمُ يَكُلُم وَ يَتَقَدَّمَ الْمُعْرِمِينَ ٣٠ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٣٠ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ٥٠ وَلَمْ نَكُ مُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ٣٠ وَكُنّا تَخُوضُ مَعَ ٱلْحَاتِثِمِينَ ٢٠ وَكُنّا نَصُولِينَ ١٠ وَلَمْ نَكُ مُوسَعِينَ ١٠ وَكُنّا تَخُوضُ مَعَ ٱلْمُعْمُ أَنْ يُوتَى ضَعْفًا شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ٥٠ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١١ كَأَنّهُمْ حُمُرُ مَنْ مَنْ وَرَةً عَنْ اللّهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١١ كَأَنّهُمْ حُمُرُ مَنْ مَنْ يَرَيْدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى ضَغَفًا مُمُنَّرَةً وَمُعْرِضِينَ ١١ كَالَّهُمْ حُمُنْ مُنَا عَنْ يُوتَى مَنْهُمْ أَنْ يُوتَى ضَغَفًا مُمَنَّونَ قَدْكُرَةً وَمَا يَذُكُرُنَ إِلّا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّقُوى وَأَهُلُ ٱلْمَعْفِرَةِ وَمُ مُنَا يَنْ مُولَا يَدُ فَي وَلَا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّقُوى وَأَهُلُ ٱلْمُغْفِرَةِ وَمُولَةً مُنْ اللّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَقْوَى وَأَهُلُ ٱلْمُغْفِرَةِ وَمُ مُنَا يَذُكُونَ إِلّا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَقْوَى وَأَهُلُ ٱلْمُغْفِرَةِ عَمْ أَهُلُ ٱلْمُعْورَةِ وَلَا يَذُكُونَ إِلّا أَنْ يَشَآء ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَقْوَى وَأَهُلُ ٱلْمُغْفِرَةِ عَلَى مُعْلِمُ الْمُعْفِرَةِ عَمْ مُلَا الْمُعْفِرَةِ وَاللّهُ الْمُعْفِرَةِ عَلَى الْمُعْفِرَةِ عَلَى اللّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَقْوَى وَأَهُلُ ٱلْمُغْفِرَةِ عَلَى السَّعُورَةِ عَلَى الْمُعْفِرَةِ عَلَى الْمُعْفَرَةِ عَلَى الْمُؤْورَةِ عَلَى السَّعُورَةِ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُلُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِورَةُ عَلَى الْمُؤْمِورُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

## سورة القيامة

محّیة وهی اربعون آیه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ٣ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّرَّامَةِ ٣ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ لَن خَبْعَ عِطَامَهُ ٩ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِيهُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَغْبُمَ أَمَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ٧ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ٨ وَحُسَفَ ٱلْقَبَرُ ١٠ يَعُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ أَيْنَ ٱلْمُسْتَقَبُ ١١ كَلًا لَا وَزَرَ ١١ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَثِذٍ ٱلْمُسْتَقَبُ ١١ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ ٱلْمُسْتَقَبُ ١١ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ ٱلْمُسْتَقَبُ ١١ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذٍ الْمُسْتَقِبُ ١١ يُنَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ١٥ وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ بِبَا قَدَّمَ وَأَهُم بِعِيرَةً ١١ وَرُو الله يَعْبَلُ بِهِ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتُوْآتَهُ ١١ فَإِذَا لَا نَعْبَلُ بِهِ لِهِ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتُوْآتَهُ ١١ فَإِذَا

قَرَأْنَاهُ فَا تَبِعْ فُرْآنَهُ ١١ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلًا بَلُ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ الله وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ٢١ وُجُوهُ يَوْمَثِدٍ نَاضِرَةٌ ٣١ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٣٠ وَرُجُوهُ يَوْمَثِدٍ بَاسِرَةٌ ٣٠ كَلًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاتِي يَوْمَثِدٍ بَاسِرَةٌ ٥٠ تَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٣٠ كَلًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ٢٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٨ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ٣٠ وَآلْتَقَتِ ٱلسَّانُ بِٱلسَّاقِ ٣٠ إِلَى وَتِيلَ مَنْ رَاقٍ ٢٨ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ٣٠ وَآلْتَقَتِ ٱلسَّانُ بِآلسَاقِ ٣٠ إِلَى الله وَقَلَ ٣٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٠ ثُمَّ أَوْلَى ٢٠ وَظَنَّ أَنْهُ آلْفِرَاقُ ٢٠ وَلَا صَلَّى ٣٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ٢٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولِى مَالَوْلِهُ مِنْ مَنِي يُعْنَى اللَّهُ فَلَى أَنْ يُحْتِي ٱلْمُولِى عَلَى أَلُولُ لِكَ فِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْتِى ٱلْمُؤْتَى اللهُ فَلَا لَا لَكُولُ لِلْ لِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْتِى ٱلْمُؤْتَى اللْمُؤْتَى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْ

## سورة الانسان حَوْدُ

## مَكِيدٌ وهي احدى وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَدْكُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا هَكَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلُّ كَانِ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٩ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلُّ لِي كُونُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُعَجِّرُونَهَا تَعْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ عَرْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِنُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى خَبِّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٩ إِنَّنَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْةِ ٱللَّهِ لَا نُويدُ مِنْكُمْ جَزَآء وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا فَعَامُ مَنْ وَبَنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطَرِيرًا ١١ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ فَنَا لَا يُولِكُ ٱلْيُومِ وَلَقَاهُمْ فَاللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيُومِ وَلَقَاهُمْ فَاللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيُومِ وَلَقَاهُمْ فَانُ مِنْ وَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطَرِيرًا ١١ فَوقَاهُمْ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ فَلَا مَنْ وَيَلِكَ ٱلْيُومَ وَلَقَاهُمْ وَلَا عَبُوسًا قَالُومُ وَلَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَاهُ مُ وَلَا عَبُوسًا قَبْطُورِيرًا ١١ فَوقَاهُمْ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَكُ مُنْ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا عَلَاكُ وَلَا عَلُولُ اللَّهُ الْلَهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَهُ الْعُمْ وَلَا عَلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مِلْكُولًا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْقَلْمُ اللْهُ الْعُولُ اللْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٦ وَجَزَاهُمْ بِهَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَبْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَافِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَفُلِّلَتْ تُطُونُهَا تَذُلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ نِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ تَوَارِيمَ ١٩ قَوَارِيمَ مِنْ فِضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَخْبِيلًا ١٨ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَدِيلًا ١٩ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوا مَنْثُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيبًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٣١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٢ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا غَنْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٠ فَأَصْبِرْ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَآذْكُمِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا اللهُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنَّ هَوُلآهَ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكَارُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَهَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَآرُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء في رَحْبَتِه وَٱلطَّالِبِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا

## سورة البرسلات

مَكَيَّة وهي خبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَّالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ٢ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَّالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٩ فَالْفَارِقَاتِ فَوْقًا ٥ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٩ فَدُرًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا وَرُقًا ٥ وَالْفَاتِيْ ١ عُدُرًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُهِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا اَلرُّسُلُ أَقِتَتْ ١١ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرَّلِينَ ١٧ ثُمَّ نُعْبِعُهُمْ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُهْرِمِينَ ١٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ٢٠ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَآء مَهِينِ ١٦ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ٢٦ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَكَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ خَبْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآء وَأَمْوَاتًا ٢٦ وَجَعَلْنَا نِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مآء فُرَاتًا ٢٨ رَيْلٌ يَوْمَيْدٍ لِلْمُكَدِّدِينَ ٢٦ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفَّرٌ ٣٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٥ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٧ وَيْلً يَوْمَثِيْ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ زَٱلْأَرَّلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٥٠ وَيْلٌ يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغُيُونِ ٣٣ وَفَوَاكِمَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۴۴ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٥ وَيْلُّ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعْرِمُونَ ١٠ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٩٠ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ﴿ نَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ

مَكِيَّة وهي احدى واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ٣٠

ا عَمَّ يَتَسَآءُلُونَ ٢ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِى ثُمُّ فِيهِ تُخْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ه ثُمَّ كَلًّا سَيَعْلَمُونَ ١ أَلَمْ خَبْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا v وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآء ثَجَّاجًا ١٥ لِنُعْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتٍ أَلْفَاقًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْثُونَ أَفْوَاجًا ١٩ وَفُتِعَتِ ٱلسَّمَآءِ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ١٦ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ٢٣ لُابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَذُوتُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٠ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاتًا ٢٩ جَزَآء ﴿ وِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِفَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُونُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ ٢٠ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارًا ٣٣ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبُ أَثْرَابًا ٣٠ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ نِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّابًا ٣٦ جَزَّآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَبِ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَآئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٩ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقَّ فَمَنْ شَآءَ ٱلْخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ٠٠ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ ۚ مَا تَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

# سرة النازعات والمستوالية المستوالية الم

مُكِيَّة وهي ست واربعون أية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِعَاتِ سَبْعًا م فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَٱلْمُكَتِّرَاتِ أَمْرًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ٧ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ هُ فُلُوبٌ يَوْمَثِينٍ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ١٠ يَقُولُونَ أَثِنًا لَمَرْدُودُونَ في ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَعِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١٠ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ١٩ رَأَهُدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ا ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٣ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ٢٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ نُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٠ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٩ وَبُرْزَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَرَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْدَى ٣٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مِمْ إِلَى رَبِّكِ مُنْتَهَاهَا مِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَعْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ نُحَمَاهَا



محَّيّة وهي اثنتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

### سورة التكويم



#### ﴿ ﴿ الْأَنْ فَعَالَ مِنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُع الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ م

مكّية وهى تسع عشرة آية بسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّبَآءُ ٱنْفَطَرَتْ ٢ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنْتَثَرَتْ ٣ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ لِجِرَتْ ٩ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ لِجَرَتْ ٩ وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُغْثِرَتْ ٥ عَلِبَتْ نَفْسٌ مَا تَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٩ وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُغْثِرَتْ ٥ عَلِبَتْ نَفْسٌ مَا تَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ

مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ نَسَوَّاكَ نَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَصَّبَكَ ٩ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ١١ وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَفِى نَعِيمٍ ١١ وَإِنَّ ٱلْغُجَّارَ لَفِى خَيمٍ ١١ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَآثِبِينَ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا بِعَآثِبِينَ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا بِعَآثِبِينَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَثِلًا لِلَّهِ

## · سورة المطففين

محّية وهي ست، وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٢٧ وَمِزَّاجُهُ مِنْ قَسْنِيمٍ ٢٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ
٢١ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَغْتَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَعَامَزُونَ ٣٦ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا رَأُوهُمْ
قَالُوا إِنَّ هَرُّلَاهُ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ جَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ
تَالُوا إِنَّ هَرُّلَاهُ لَضَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ جَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ
آلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَغْتَكُونَ ٣٠ عَلَى ٱلْأَرَآقِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ هَلْ ثُوّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٠ عَلَى ٱلْأَرَآقِكِ يَنْظُرُونَ ٣٩ هَلْ ثُوّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ

## 

مُكْيَّةٌ وْهَى خَبْسُ وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إذا السَّمَاء الشَّفَات ا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهُ وَأَنَّا الْأَرْضُ مُذَّتُ ا وَأَلْقَتْ ا إذا السَّمَاء الشَّهَا وَلَيْكَ كَادِحُ اللَّهُ الْمِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ الْمَا وَيَعْلَق وَكَتَابَهُ بِيَبِينِهِ م فَسَوْفَ يُحَاسَبُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ ا فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ اللَّهُ مَسْرُورًا ا وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآء اللَّهُ يَسِيرًا ا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا اا وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآء اللَّهُ عَلَى فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللَّهُ طَيْق أَنْ لَنْ يَكُورً اللهَ وَيَصْلَى سَعِيرًا الله إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللهُ عَلَى اللهُ الل

### سورة البروج ، ﴿ ﴿ الْأَنْ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُر المُونِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرِينِ الْمُرْدِينَ الْمُرِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينِ الْمُ

## مُكَيَّة وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## ﴾ الطارق الطارق المالية المارق المالية المارق المارق المارق المارق المارق المارق المارة المار

مِحَيَّةٌ وَهُى شَّبُع عَلَّشُرُة آية بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا وَالسَّمَآء وَالطَّارِقِ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٣ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ ٢ إِنْ كُلُّ لَوْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِنْ مَآه لَقْسٍ لَبًا عَلَيْهَا حَافِظُ ه فَلْيَنْظُمِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِنْ مَآه

دَانِقِ ٧ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرً ٩ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآثِرُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ قُوْةٍ وَلَا نَاصِمٍ ١١ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١١ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١ إِنَّهُ لَقُوْلً فَصْلٌ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَوْلِ ١٥ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١١ فَمَهِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْدُا



مكية رهى تسع عشرة آية بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا سَبِّمِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ٣ وَٱلَّذِى قَدْرَ فَهَدَى ٩ وَٱلَّذِى أَخْرَةَ ٱلْمَرْعَى ٥ نَجَعَلَهُ غُثَآء أَحْرَى ٩ سَنُقْرِثُكَ فَلَا تَنْسَى ١ إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلجِّهْرَ وَمَا يَعْفَى ٨ وَنُيَشِرُكَ لِلْيُسْرَى ٩ فَذَكِرٌ إِنَّ نَفَعَتِ ٱلذِّكرَى ١٠ سَيَدَّكُمُ مَنْ يَعْشَى ١١ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١ ٱلّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ مِيهَا وَلَا يَعْيَا ١١ قَدْ أَفْلَمَ مَنْ تَزَكَى مَا وَذَكَرَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَزَكَى مَا وَذَكرَ ٱلْخَيْرَةَ ٱللَّهُ مِنَ الْوَيَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَزَكَى مَا وَلَا يَعْيَا ١١ قَدْ أَفْلَمَ مَنْ تَزَكَى مَا وَلَا يَعْيَا ١١ قَدْ أَلْهُ مَنْ تَزَكَى مَا وَلَا لَكِيْمَ وَمُوسَى مَا إِنَّ هَذَا لَهِى ٱلغُحْفِ ٱلْأُولَى ١١ مُحْفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى



مُكِيَّة وهي ست وعشرون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ٢ وُجُرةٌ يَوْمَثِذٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

م تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ١ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيعٍ ١ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُرعٍ ٨ رُجُوهٌ يَوْمَثِوْ نَاعِمَةٌ ١ لِسَغْيِهَا وَاصِيَةٌ ١١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ ١١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ وَاضِيَةٌ ١١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ١١ فِيهَا سُرُرْ مَرْفُوعَةٌ ما وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ١٥ وَنَمَارِينَ مَصْفُونَةٌ ١١ وَزَرَابِيُّ مَبْنُوثَةٌ ١١ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٨ وَإِلَى ٱلسَّبَآء كَيْفَ مُبْنُوثَةٌ ١١ وَإِلَى ٱلسَّبَآء كَيْفَ رُفِعَتْ ١١ وَإِلَى ٱلسَّبَآء كَيْفَ سُعِحَتْ ١١ وَإِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ سُعِحَتْ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُعِحَتْ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُعِحَتْ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُعِحَتْ ١١ وَلَى وَكَفَرَ ٢٢ لُسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِي ٣٣ إِلَّا مَنْ تَوَلًى وَكَفَرَ ٢٢ وَلَى اللّهُ ٱلْأَنْ الْمَا إِلّهُ مَنْ تَوَلًى وَكَفَرَ ٢٢ وَلَى اللّهُ الْأَنْ الْمَا إِلّهُ اللّهُ الْعُذَابَ ٱلْأَكْفَابَ ٱلْأَكْفَابَ آلْأَنْ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢٦ ثُمَ إِلَى عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢١ ثُمَّ إِلَى عَلَيْنَا عِلَى اللّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكُونَ اللّهُ الْعُذَابَ ٱلْأَكُونَ اللّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَلَا الْعَذَابَ ٱللّهُ الْعُذَابَ ٱلْأَنْ عَلَيْهَمْ وَاللّهُ الْمُعْ إِلَا الْعَذَابَ الْعُنَا إِلَى اللّهُ الْعَذَابَ الْعُمْ اللّهُ الْعَذَابَ ٱلللّهُ الْعَذَابَ ٱللّهُ الْعَذَابَ ٱلْعُرَابَ الْمُعْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَذَابَ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَالُولُ الْمِلْعِلَى الْمُلْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْفَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلْعِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُو



## مكية وهى ثلثون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَالْفَعْرِ وَلَيَالِ عَشْرٍ ٣ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٩ هَلْ فِ ذَلِك قَسَمُ لِذِى عِيْمٍ وَ أَلُمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعَادٍ ١ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٧ اللَّتِى لَمَ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ٨ وَثَمُوهَ الَّذِينَ جَابُوا العَّخْمَ بِالْوَادِ ٩ وَبِرْعَوْنَ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ٨ وَثَمُوهَ الَّذِينَ جَابُوا العَّخْمَ بِالْوَادِ ٩ وَبِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ ١٠ اللَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ فِي الْأَوْتِينَ طَعَوْا فِي الْبِلادِ ١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاتٍ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْبِرْصَادِ ١٠ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَثَلاهُ مَلَّهُ وَتَعْبَهُ ١٠ فَيَقُولُ رَبِّى أَصُّلَ لَرْ اللَّيْمُ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ فَيَقُولُ رَبِّى أَصَانِ ١٨ كَلّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ١١ وَلَا فَا الْبَتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ فَيَقُولُ رَبِّى أَصَانِ ١٨ كَلّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ١١ وَلَا فَا الْبَرَاثِينَ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتَ أَكُلًا لَمَّا ١١ وَلَا لَا اللّا عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّزَاتَ أَكُلًا لَمَّا ١١ وَكُورَ عَلَيْهُ لَمَ طَعَامِ الْبِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتَ أَكُلًا لَمَّا ١١ وَكُورَانَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتَ أَكُلُا لَمَ اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّهُ اللّا اللهُ اللّا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْبَالَ حُبًّا جَبًّا ١٣ كَلَّا إِذَا دُكِتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ١٣ رَجَّاءَ رَبُكَ وَٱلْبَلَكُ مَقًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا مَنًّا ١٣ رَجِيء يَوْمَثِوْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِوْ يَتَذَكِّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكَرَى ١٥ يَغُولُ يَا لَيْتَنِى تَدَّمْتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِوْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ٱلذِّكَرَى ١٥ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ ١٧ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَثِنَّةُ ١٨ إِرْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَامِيَةً مَرْمِيَّةً ٢٨ إِرْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَامِيَةً مَرْمِيَّةً ٢٨ الْمُحْلِي فِي عِبَادِى ٣٠ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي

﴿ الْبُلْا الْبُلْا عَشَرُونَ آية مَّ عَشَرُونَ آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَفْسِمُ بِهِذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَهَ عَلَيْهِ مَلَقْدَ مَلَيْهِ أَحَدُ ٨ أَلَمْ غَبْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ أَهْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيَعْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ٨ أَلَمْ خَبْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ وَكَا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١ وَلَا آثَبُهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى مِن ٱلّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا فَا مَتْرَبَةٍ ١١ ثُمّ كَانَ مِن ٱلّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِآلْمَرْحَمَةِ ١١ أُولَاثِكَ أَحْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١١ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا بِآلِيَاتِنَا هُمْ أَحْجَابُ ٱلْمَيْمَاتِهِ ٢١ عَلَيْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً

مَكِّيَّة وهي ست عشرة اية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلشَّبْشِ وَنُحَاهَا ٢ وَٱلْقَمَمِ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٩ وَٱللَّيْلِ

إِذَا يَغْشَاهَا ه وَّالسَّمَآء وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٧ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَ مَنْ رَكَّاهًا ١٠ وَقَدْ خَابَ سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَعْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١٠ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللّهِ نَاقَةَ ٱللّهِ وَسُقْيَاهَا ١١٠ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ١١ وَلَا يَتَافُ عُقْبَاهَا

#### 

مُكِيَّة وهي احدى وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَى عَلَيْ النَّا الْخُسْنَى عَلَيْ الْمُعْنَى الْمُوْتَى الْمُعْنَى الْمُسْنَى الْخُسْنَى الْمُعْنَى الْمُولِيَّةِ الْمُعْنَى الْمُولِيَّةِ الْمُعْنَى الْمُولِيَّةِ الْمُعْنَى الْمُولِيَّةِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ

مَكِيَّة وهي احدى عشرة آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَٱلثُّحَى ٢ وَٱللَّيْلِ إِذَا تَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى م وللآخِرَةُ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى لا وَوَجَدَكَ ضَالًا نَهَدَى لا وَوَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى لا قَأَمًّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ الرَّأَمًّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللهِ وَأَمَّا بِلِغْمَةِ رَبِّكَ كَحَدِثْ

## هُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

مَكِينة رهى ثمان آيات بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ نَشْرَجُ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَرَضَعْنَا عَنْكَ رِزْرَكَ ٣ آلَّذِى أَنْقَصَ طَهْرَكَ ٩ وَرَفَعْنَا عَنْكَ مِرْرَكَ ٣ وَرَفَعْنَا لَكَ فِكُرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ١ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا فَرَفْتَ فَأَنْضَبْ ٨ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ

## 

مُحَيَّة وهي ثبان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالتِّينِ وَالرِّيْتُونِ ٢ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۽ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ه ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَانِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ مَنْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ مَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِمِينَ

#### سورة العلق

#### مَكِينة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكُ الَّذِى خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْكُلْ إِنَّ الْأَكْرَمُ عَ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلِمِ هَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْ كَلّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى لَا أَنْ رَآهُ السَّعْنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

## 

## مكية وهي خبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٢ رَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٢ رَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٢ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ هَهْمٍ م تَنَزَّلُ ٱلْهَلْآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ه سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْهَبْرِ

#### مورة البينة المورة البينة

مَّكِيَّةُ وهِي تُمَانِ آيات بِشْعِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيهُمْ ٱلْبَيِّنَةُ ١ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَتْلُو مُحُفًّا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ٣ وَمَا أَمِرُوا تَقَرَّقَ ٱلَّذِينَ أَرْبُوا ٱلكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمْ ٱلْبَيِّنَةُ ٤ وَمَا أُمِرُوا تَفَرُقَ ٱلْخِينَ أُرْبُوا ٱلكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَيُوتُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَلِك دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلِك دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلِك دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَلْكُنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْكُ عُمْ شَمَّ ٱلْبَرِيَّةِ ١ إِنَّ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهُ عَلْمُ وَلَاثِينَ فِيهَا أُولَاثِكُ هُمْ شَمَّ ٱلْبَرِيَّةِ ١ إِنَّ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهُ عَلْمُ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلِكُ لِمَ عَلْمُ وَرَضُوا عَنْهُ مِنْ فَرُسُى آللَّهُ عَلْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَلِكُ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لِلْكَ لِمَنْ خَشِي خَشِي رَبَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَلِكَ لِمَنْ خَشِي خَشِي رَبَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَلِكُولُ لِمَنْ خَشِي لَوْلِهُ لِلْهُ لِمُ

#### ٷ۞ۼ۬ڲڎ ٷ۞ۼڰڎ ڎڔڽ۩؞؞ڎؙڎ۫ؠٛڎۮڎڰڎڎڰڎڎۮۮۮۮۮۺۄڛ

مُّكِيَّةٌ وَقَيْلُ مُدُنِيَّةٌ وَهَى ثُمَانَ آياتُ بِسْمِ آلِلَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٢ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ
 مَا لَهَا م يَوْمَثِوْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ه بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ١ يَوْمَثِوْ يَصْدُرُ
 ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْبَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ
 يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

#### سورة العاديات

مُكِيَّة وقيل مدنيَّة وهي احدى عشرة آية المُكِيِّة وقيل الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### 

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا آلْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ آلنَّالُسُ
 كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ٣ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَآلْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ عَاوِيَةً ٧ وَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ عَاوِيَةً ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ٨ نَازُ حَامِيَةً

# مهنده التكاثر على المالية التكاثر المالية الم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُمُ ٢ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِمَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ لَتَرَوُنَّ ٱلْجِيمَ ٧ ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ لللَّهُ الْنَعِيمِ للسَّرُونَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٨ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ



مكية وهى ثلث آيات بشم الله الرّحيم

ا وَٱلْعَصْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّالِ بِٱلصَّبْرِ



مڪينڊ وهي نسع اياد بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِكُلِّ هُهَزَةٍ لُهَزَةٍ ٣ ٱلَّذِى جَهَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٩ كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْخُطَهَةِ ٥ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْخُطَهَةُ ٩ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوتَدَةُ ٧ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَنْتِدَةِ ٨ إِلَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةً ٩ فِي عَهَدٍ مُبَدِّدَةً
 مُهَدَّدَةٍ

## 

مُكِيَّة وهي خبس آيات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ نَعَلَ رَبُّكَ بِأَحْجَابِ آلْفِيلِ ٢ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣ تَرْمِيهِمْ بِجِارَةٍ مِنْ يَجِيلٍ ٥ نَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ

### سورة قريش



ا لِإِيلَافِ وَ تُرَيْشِ ٢ إِيلَانِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآهُ وَٱلصَّيْفِ ٣ نَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ٱلْذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُرعٍ ٣ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَرْدٍ

#### 

مُكُيَّةٌ وَتَيَلُّ مُدَّنَيَّةٌ وَهَى سَبَعَ آياتَ وَهَى سَبَعَ آياتَ وَهَى سَبَعَ آياتَ وَهَى سَبَعَ آياتَ وَ

ا أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ٢ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَخْصُ
 عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٤ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ﴾ عَنْ صَلَوتِهمْ سَاهُونَ
 ٢ ٱلَّذِينَ ﴾ يُرَآؤُنَ ٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ



مَكْيَّة وهي تُلُث أَيات مَكْيَة وهي تُلُث أَيات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الكَّهِ المُّنْتَمْ الْكَوْتُمَ المَّانِّعَةُ الْأَبْتُمُ الْفَائِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّه

### سورة الكافرين

مكية وهى ست آيات بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ٣ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ أَعْبُدُ ء وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لَكُمْ دِينِ

#### سورة النصم

ُمْكُنَّةُ وَّقَيْلُ مُدُنْيَّةٌ وَهَى قَلْتُ آياتُ الْيَاتُ الْرَحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ٣ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَنْوَاجًا
 ٣ فَسَيْجٌ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

## سرة تبت المنافئة الم

مَجَيّة وهي خبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ رَتَبٌ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ رَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى
 نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ رَّامُرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

محّية رقيل مادنية رهى اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ا أَللَهُ ٱلصَّمَادُ اللهُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللهُ أَحَدُّ اللهُ اللهُ الصَّمَادُ اللهُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللهُ أَحَدُّ

# جَارِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

رَيْ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ٢ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ إِذَا
 وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِ ٱلنَّقَاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



مكية وقيل مدنية وهي ست آيات بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ٢ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ع مِنْ شَرِ ٱلْوَسْوَاسِ
 ٱلْخَنَّاسِ ٥ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ

# فهرسة الاجزآء

|   | ڪيفة  | Ş |  |                    | ,      | ححيفة                      |  |
|---|-------|---|--|--------------------|--------|----------------------------|--|
|   | 100   |   |  | السادس عشر         | الجزء  | الجزء الثاني               |  |
|   | 199   |   |  | السابع عشر         | الجزء  | الجزء الثالث               |  |
| 1 | (vv   |   |  | الثامن عشر         |        | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰۰       |  |
| 1 | IAA   |   |  | التاسع عشر         | الجزء  | الجزء الخامس               |  |
|   | 144   |   |  | العشرون            |        | الجزء السادسه              |  |
|   | ۲۱•   |   |  | الحادى والعشرون    |        | الجزء السابع               |  |
|   | 444   |   |  | الثانى والعشرون    |        | الجزء الثامن               |  |
|   | ۳۳۳   | • |  | الثالث والعشرون .  |        | الجزء التاسع ١٠٠٠٠٠٠٠      |  |
|   |       |   |  | الرابع والعشرون .  |        | الجزء العاشم               |  |
|   | Poo   |   |  | الخامس والعشرون    | الجزء  | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠  |  |
|   | 19v   |   |  | السادس والعشرون    | الجزء  | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠٠ |  |
|   | Pv4   |   |  | السابع والعشرون .  | الجزء  | الجزء الثالث عشر ۱۲۳       |  |
| 1 | 494   |   |  | الثامن والعشرّون . |        | ً الجزَّء الرابع عشر ١٣٣٠  |  |
|   | ۳٠٥   |   |  | التاسع والعشرون    | الجزء  | الجزَّم الخامس عشر ۱۴۴     |  |
| 1 |       |   |  |                    | لثلثون | الجزءا                     |  |
|   | P19 / |   |  |                    |        |                            |  |

# فهرسة السور

| ححيفة      | اسبآء السور    | اسبآء السور                        |
|------------|----------------|------------------------------------|
| ۳۸         | ع سورة النسآء  | ١ سورة فاتحة الكتاب وقيل أم الكتاب |
| ٠ . ۳ه     | ه سورة البآئدة | ولها اسمآء اخر ١٠٠٠٠٠              |
| 4 <b>¢</b> | ٩ سورة الانعام | ٣ سورة البقرة ٢٠٠٠٠٠٠١ ا           |
| v9         | ٧ سورة الاعراف | ٣ سورة ال عمران ٢٠٠٠٠٠٠ م          |

| ۳<br>حصيفة      | اسبآء السور            | بيفقا      | <b>5</b> 0  | <del>.</del> ور | أء الس | اسم  |
|-----------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|--------|------|
| Pro             | ۳۴ سورة سُبا           | 149        |             | الأنفال         | سورة   | A :  |
| الفاطر . ٢٢٩    | ٣٠ سورة الملائكة وقيل  |            | لبرآءة ولها | التوبة وقيل ا   | •      |      |
| •               | ۳۹ سورة يس ۳۰،۰۰۰      | 440        |             | اسماء أخر .     |        | ,    |
|                 | ۳۷ سورة الصافات        | 100        |             | ۷<br>یونس       |        | 1•   |
|                 | ۳۸ سورة ص ۳۸           | 111        |             | هود             | , -    |      |
| ነ <b>ም</b>      | ٣٩ سورة الزمر ٢٠٠٠     | 114        |             | يوسف            |        |      |
| الغافر . ۲۴۸    | ۴۰ سورة المرمن وقيل    | 184        |             | الرّعد          | سورة   | I۳   |
|                 | ۴۱ سورة فصلت وقيل      | 140        |             | ابرُهيم         |        |      |
|                 | ۴۴ سورة الشورى وقيل    | Imm        | ·           | الجِمُ          | سورة   | lo   |
| P4• · · · · · · | ۴۳ سورة الزخرف ٠٠٠     | 1149       |             | النحل           | سورة   | 14   |
|                 | ۴۴ سورة الدخان ٠٠٠     | IFF        | بنی اسرآئل  | الاسرى وتيل     | سورة   | iv   |
|                 | هم سورة الجاثية        | 100        |             | الكهف           | سورة   | la   |
| rgv             | <b>49 سورة الاحقاف</b> | lov        |             | مريم            | سورة   | 14   |
| قتال ۲۷۰        | ۴۷ سورة محمد وقيل الـ  | 191        |             | طه              | سورة   | ۲.   |
|                 | ۴۸ سورة الفتح ۲۰۰۰     | 199        |             | الانبيآء        | سورة   | PI . |
|                 | ۴۹ سورة الجرات.٠٠٠     | IVP        |             | الج             | سورة   | 44   |
|                 | « سورة ق ·····         | lvv        |             | المؤمنين        | •      |      |
|                 | اه سورة الذاريات       | IAI        |             | النور ٠٠٠٠      | •      |      |
| Yr <b>.</b>     | ٥٢ سورة الطور ٢٠٠٠     | IAV        |             | الفرقان         | -      |      |
|                 | ٣٥ سورة النجم          | 191        |             | الشعرآء         | -      | ,    |
|                 | مه سورة القمر          | 190        |             | النبل           |        |      |
|                 | ه سورة الرحمن          | 1.4        |             | القصص           | •      |      |
|                 | 40 سورة الواقعة        | <b>1-v</b> |             | العنكبوت        |        |      |
| 11 PA9 · · · ·  | ٥٧ سورة الحديد         | PIP        | • • • • • • | الروم           | سورة   | ۳.   |
| 1 191           | ٨٥ سورة الحجادلة       | Plo        |             | لقبان           | سورة   | ml . |
| IN <b>196</b>   | 40 سورة الحشر          |            | الجرز وقيل  | المجمدة وقيل    | سورة   | mh , |
| 111 799         | ٩٠ سورة المتعنة ٠٠٠    | Pia        | • • • • •   | المضاجع         | •      |      |
| TTA · · · · ·   | ٩١ سورة الصف ٠٠٠       | PI4        | • • • • •   | الاحزاب         | سورة   | mm   |
| 1,              |                        |            |             |                 |        |      |

| ر حيفة                              | السهآء السو  | ححيفة           | اسمآء السور                |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| غُاشية                              |              |                 | ٩٢ سورة الجبعة             |
| فجر ۳۲۷                             | ,-           |                 | ٩٣ سورة المنافقين          |
| لبلد                                | •            |                 | ۹۴ سورة التغابن ۹۴         |
| شهس                                 | ,            |                 | ه 4 سورة الطلاق            |
| لیل ۳۲۹                             | ,-           |                 | ٩٩ سورة التحريم            |
| نححی ۳۲۹                            | ۹۳ سورة ال   | واقية           | ٩٧ سورة الملك وقيل ال      |
| لم نشرج وقيل الشرج ٣٣٠              | , -          | ۳۰۵             | والمجية أسر                |
| لتين وقيل الريتون ٣٣٠               | -            | ٠٠٠ ٣٠٩         | ٩٨ سورة القلم وقيل النور   |
| علق ۳۳۱                             | •            | ۳•۸             | ٩٩ سورة الحاقة             |
| قدر                                 | •            | ، سآئل ۳۰۹      | ٧٠ سورة المعارج وقيل سأل   |
| بينةً وقيل لم يكن ٣٣٢               | 44 سورةً ال  |                 | ۷۱ سورة نوح ، ۷۱           |
| زلزلة وقيل الزلزال ٣٣٢              |              | ٠٠٠٠ ١٣١        | ۷۲ سورة الجن ۷۲ ۲۰۰۰۰      |
| عَادَيات عاس                        | ١٠٠ سورة ال  | երեր            | ٧٣ سورة البرّقل ٧٣٠٠٠      |
| قارعة بسس                           | ١٠١ سورة ا   | ۳۱ <del>۴</del> | ٧٤ سورة المدَّثَّم         |
| تكاثر ۳۳۳                           |              | 1               | ٧٠ سورة القيامة            |
| عصر                                 |              | دهر ۱۳۱۹        | ٧٩ سورة الانسان وقيل ال    |
| همزة                                | ١٠٠٠ سورة ال |                 | ٧٧ سورة البرسلات           |
| فیل                                 | ١٠٥ سورة ال  |                 | ٧٨ سورة النبأ              |
| ریش                                 | ۱۰۹ سورة ق   | l .             | ٧٩ سورة النازعات ٧٠٠٠      |
| ماعون وقيل الدين . ٣٣٥              | ١٠٧ سورة ال  |                 | ۸۰ سنورة عبس ۸۰            |
| کوثر ه۳۳                            |              | ۳۲۲ ۳           | ٨١ سورة التكويم وقيل كور   |
| كافرين ۳۳۹                          | 109 سورة ال  |                 | ۸۲ سورة الانفطار           |
| نصر وقيل الفتح ٣٣٩                  | ١١٠ سورة ال  | 1               | ٨٣ سورة المطقّفين وقيل الت |
| ىت وقيل ابى لهب. ٣٣٩                | ااا سورة تب  |                 | ۸۴ سورة الانشقاق ۸۰۰۰      |
| خلاص وقيل التوحيد ٣٣٧ ــ<br>فلق ٣٣٧ | 111 سورة الا | ۳۴۵             | - ٨٠ سورة البروج           |
| فلق                                 | ١١٣ سورة ال  | ٠٠٠٠ ١٣٠        | ۸۹ سورة الطارق ۸۹          |
| <b>۳۳۰ </b>                         | ۱۱۴ سورة ال  | 1 mhd · · ·     | ۸۷ سورة الأعلى وقيل سج     |
|                                     |              |                 |                            |

### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hic id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic illic orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igitur ubique قام مائة الفوقاية والمناقبة والمناقبة

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur."

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est , nunc scriptum sit et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare omni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo. Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque haec editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabicis iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter haec quae dixi nihil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.



<sup>\*)</sup> Baabius qui ab epistolis legationis austriacae ad portam osmanicam est, vir summae eruditionis et humanitatis, consentiente Hammero-Purgstall, qui literarum Constantinopolin de hac re scribendarum curam in se susceperat, verba Hassii confirmavit hoc reddito responso: "Que cela (specimen Corani mei typis expressum) vaut mieux, que toutes les autres (lettres), dont on s'est servi jusqu'ici en Europe."

<sup>\*\*)</sup> Huius generis sunt numeri ad plagulas designandas et initio versuum positi et quae sunt alia. Attamen cum in animo esset, virorum doctorum Europaeorum tantum commodo servire, omnis illa signa etism in hac nova editione consulto repetita invenies, neque illis nos facile carere poterimus.

### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن :1834. accepi, hacc diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولبسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." — Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de causeis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiuşque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Corannm nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae praeest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione - spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero eorum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque haec sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسير احد سواة بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق انَّه حقيق به مع ما فيه من المنافي للاعوى التنزية ولا شك انّه ممّا رواه طالع Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Musti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). — Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Soleimán Khán misit. Hic usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. — Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. — Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidhawi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zewáyá dicit." —

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hunc inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem eorum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae inscriptus, auctor erat in nullo نجوم الفرقان, inscriptus auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad haec praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris ctiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidháwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. praescribitur: ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيخ الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضه في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهر صيته وانتشر ناتخه في الاقطار ووقع التلقّي بالقبول من النحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة فصار يقال له assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo pracivit suaeque industriae hic monumentum exstare voluit.

De textu recepto eiusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et dijudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis. ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

## LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii 163

1881

Sudia



40,559.

IMPRESSERUNT PÖSCHEL & TREPTE, LIPSIAE.

# CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

## GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALB. EQUES THROLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ABTT. LIBB.
MAGISTER AFRANCI QUONDAM PROFESSOR ACADEMIARUM TURINENSIS VINDOBONENSIS ET
PETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR. PETROPOLITANAE SOCIUS
HONORARIUS SOCIETATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE
LONDINENSIS ET BOSTONIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS ET
SOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAR. SOCIUS ORDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII
TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

LIPSIAE
SUMTIBUS ERNESTI BREDTII
MDCCCLXXXI.

C

163 1881

# Andover Theological Seminary



#### ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

MDCCCCX

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS



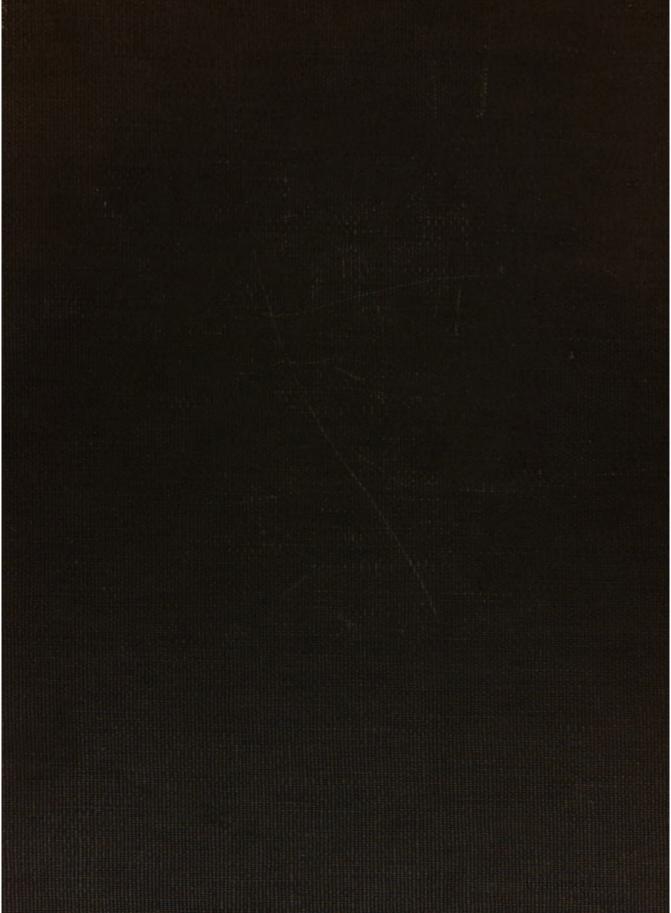